

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ (2)

# المراد الإذالية المراد المرد المراد المراد المراد المراد ا

المَثْنُ وَالشَّرْحُ لفضيلة الشَّيْخ العَلامَة محر برصالح العثيمين غفرالله له ولوالدَّنِه وَله سُلمين

مِن إِصْدَالِت مؤسّسة الثّبَخ محمّد ثِن صَالِح العثيم يُن الخيريّةِ

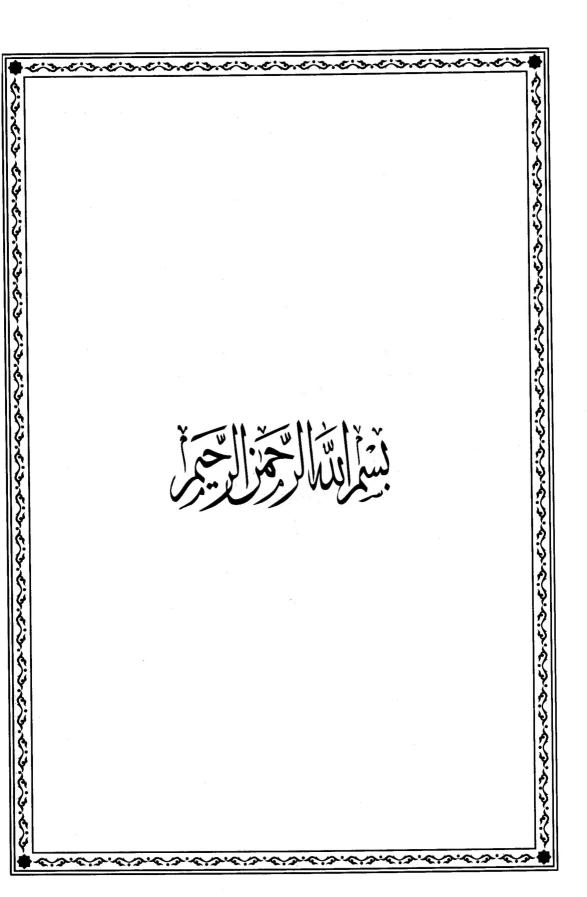

#### <del>ᢏ</del>᠄ᡷ᠇ᢏᡃᡷ᠇ᢏᡃᡷ᠇ᢏᡃᢌ᠊ᡊ᠅ᡷ᠇ᢏᡃᢌ᠊ᡊ᠅ᢣᡊ᠅ᢌ᠊ᡊ᠅ᡷ᠇ᢏ᠅ᡷ᠇ᢏ᠅ᡷ

ص مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

شرح أصول في التفسير. / محمد بن صالح العثيمين. - الرياض، ١٤٣٤ هـ ٢٦٣ ص؛ ١٧×٢٤ سم. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٤٦)

ردمك: ۹ ـ ٤ ـ ۹۰۲۰۳ ـ ۹۰۸ ـ ۹۷۸

۱ \_ القرآن – مناهج التفسير أ. العنوان دره ي ۲۲۷٫۱ ۲۲۷٫۱

ديوي ۲۲۷٫۱

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الأولى

يُطلب الكتاب من:

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية المملكة العربية السعودية

القصيم \_ عنيزة \_ ١٩٢٩ ص. ب: ١٩٢٩

هاتف: ۰٦/٣٦٤٢١٠٧ \_ ناسوخ: ۲۰۰٩ ۲۲۰۰۹

جوّال: ۰۵۵۳٦٤۲۱۰۷

www.ibnothaimeen.com info@binothaimeen.com

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أَنْفُسنا ومن سيِّئات أعالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أن لا إلَه إلَّا الله، وحدَه لا شريكَ لَه، وأَشْهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى ودِين الحَقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جِهادِه حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

أُمَّا بَعْدُ:

فقَدْ كَانَ مِنَ التَّوْجِيهاتِ التَّرْبَويَّة والنَّصائِحِ الجَلِيلةِ الَّتِي كَان يُسْدِيها صاحبُ الفَضِيلة العلَّامةُ شيخُنا محمَّد بنُ صالحِ العُثَيْمِين -رحمَهُ اللهُ تعالى- العَشِه العلم، أن يَعْتنوا عِنايَة تامَّة بمعرفة القواعِد والأُصول الَّتِي قرَّرها أَهْل العِلم، مِن أَجْل أن يَسْلُكُوا أَقْربَ الطُّرُق وأَسْلَمَها للفَوْز بالتَّحْصيل العِلمي وإِدْراك الغاياتِ المنشُودة لِدِرَاسة العُلوم الشرعيَّة.

ومِن حِرْصه -رحمَهُ اللهُ تعالَى- وَسَعْيه لتحقِيق هذا الهدَف؛ أَلَف كتابَه (أُصُولُ فِي التَّفْسِيرِ) عام (١٣٩٧هـ)، ثُمَّ تَناوَله عِدَّة مرَّاتٍ بالشَّرْح والتَّعْليق والتَّقْرير في حَلَقاته التَّعْليميَّة المتعدِّدة؛ غيرَ أَنَّه لم يُسَجَّل صوتيًّا من تِلك الشُّرُوحات سِوَى شَرْحَيْنِ؛ كان أُولاهُما عام (١٤١٦هـ)، والثَّاني عام (١٤١٩هـ)،

وذلك ضِمْن الدُّرُوس العِلْميَّة الَّتِي كان يَعْقِدها -رحَمَهُ اللهُ تعالَى- في جامعِهِ بمدينة عُنَيْزَة.

وسعيًا لِتَعميم النَّفْع بهذَيْن الشَّرحَيْن؛ وإنفاذًا للقَواعد والضَّوابِط الَّتِي قَرَّرهِا -رحَمَهُ اللهُ تعالَى- لإِخْراج تُرَاثِه العِلْمي تَمَّ إِعْدادهما للطِّباعَة والنَّشْر.

نَسْأَل اللهَ تعالَى أَن يَجْعل هذا العملَ خالصًا لوجهِه الكريم؛ مُوافِقًا لمُرْضَاته، نافِعًا لعباده، وأن يجزِي فَضِيلة شيخِنا المؤلِّف عَنِ الإسلام والمسلمِين خَيْر الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عبدِه ورسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّين، وإِمام الْتَّقِين، والمَّابِعينَ اللَّقِين، وسيِّد الأوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّد؛ وعلَى آلِه وأصحابِه والتَّابِعينَ لهم بإِحْسانٍ إِلَى يوم الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينَ الخَيْرِيَّةِ. غُرَّم (١٤٣٤هـ)

#### نبذة مختصرة عن العلاّمة محمد بن صالح العثيمين ١٣٤٧ - ١٣٤٢هـ

#### نسبه ومولده:

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق، الفقيه المفسّر، الورع الزاهد، محمد بن صالح بن محمد بن سليان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم.

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧هـ في عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية.

#### نشأته العلمية:

ألحقه والده رحمه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه المعلِّم عبد الرحمن بن سليهان الدامغ -رحمه الله -، ثمَّ تعلَّم الكتابة، وشيئًا من الحساب، والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ -حفظه الله-، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلِّم علي بن عبد الله الشحيتان -رحمه الله- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد.

وبتوجيه من والده -رحمه الله- أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- يدرِّس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وقد رتَّب اثنين<sup>(۱)</sup> من طلبته الكبار؛ لتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع –رحمه الله– حتى أدرك من العلم في التوحيد، والفقه، والنحو ما أدرك.

ثم جلس في حلقة شيخه العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه في التفسير، والحديث، والسيرة النبوية، والتوحيد، والفقه، والأصول، والفرائض، والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم.

ويُعدّ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفةً وطريقةً أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله، وطريقة تدريسه، واتّباعه للدليل.

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- قاضيًا في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض، كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة.

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعضُ إخوانه (٢) أن يلتحق به، فاستأذن شيخَه العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- فأذن له، والتحق بالمعهد عامي ١٣٧٢ - ١٣٧٣هـ.

ولقد انتفع -خلال السنتين اللّتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي- بالعلماء الذين كانوا يدرِّسون فيه حينذاك ومنهم: العلاّمة المفسّر

<sup>(</sup>١) هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع، وعلى بن حمد الصالحي رحمها الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ على بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى.

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدِّث عبد الرحمن الإفريقي -رحمهم الله تعالى-.

وفي أثناء ذلك اتصل بسهاحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله-، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها، ويُعدُّ سهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به.

ثم عاد إلى عنيزة عام ١٣٧٤هـ وصار يَدرُسُ على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة، التي أصبحت جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، حتى نال الشهادة العالية.

#### تدریسه:

توسَّم فيه شيخه النَّجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجَّعه على التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته، فبدأ التدريس عام ١٣٧٠هـ في الجامع الكبير بعنيزة.

ولمّا تخرَّج من المعهد العلمي في الرياض عُيِّن مدرِّسًا في المعهد العلمي بعنيزة عام ١٣٧٤هـ.

وفي سنة ١٣٧٦هـ توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي –رحمه الله تعالى– فتولّى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة، وإمامة العيدين

فيها، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها شيخه -رحمه الله- عام ١٣٥٩هـ.

ولما كثر الطلبة، وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ -رحمه الله- يدرِّس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد، لا لمجرد الاستهاع، وبقي على ذلك، إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، حتى وفاته -رحمه الله تعالى-.

بقي الشيخ مدرِّسًا في المعهد العلمي من عام ١٣٧٤هـ إلى عام ١٣٩٨هـ عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذًا فيها حتى وفاته - رحمه الله تعالى -.

وكان يدرِّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام ٢٠٤١هـ، حتى وفاته -رحمه الله تعالى-.

وللشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم، ويُلقي الدروس والمحاضرات بهمَّة عالية ونفس مطمئنة واثقة، مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس.

#### آثاره العلمية:

ظهرت جهوده العظيمة -رحمه الله تعالى- خلال أكثر من خمسين عامًا من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-.

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميَّزت بالتأصيل العلمي الرصين، وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات، كها صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية.

وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته -رحمه الله تعالى - لنشر مؤلفاته، ورسائله، ودروسه، ومحاضراته، وخطبه، وفتاواه ولقاءاته، تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله وتوفيقه - بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها.

وبناءً على توجيهاته -رحمه الله تعالى- أنشئ له موقع خاص على شبكة المعلومات الدولية (١)، من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية.

#### أعماله وجهوده الأخرى:

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلى:

www.binothaimeen.com(\)

- عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ١٤٠٧ هـ إلى وفاته.
- عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العامين الدراسيين ١٣٩٨ ١٤٠٠هـ.
- عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد
   بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها.
- وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلمية، وألّف عددًا من الكتب المقررة بها.
- عضوًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ١٣٩٢هـ إلى وفاته رحمه الله تعالى حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر،
   ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية.
- ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام
   ١٤٠٥هـ إلى وفاته.
- القى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس، كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم.
- من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام الدِّين وأصوله عقيدة وشريعة، وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب).

- نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة.
  - رتّب لقاءات علمية مجدولة، أسبوعية وشهرية وسنوية.
- شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية.
- ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله، وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة، والاهتمام بأمورهم.
- وللشيخ -رحمه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالات الإحسان إلى الناس، والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم، وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص.

#### مكانته العلمية:

يُعَدُّ فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله -بمنه وكرمه- تأصيلًا ومَلكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنّة، وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعرابًا وبلاغة.

ولما تحلَّى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل أحبَّه الناس محبة عظيمة، وقدّره الجميع كل التقدير، ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية، وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه.

وقد مُنح جائزة الملك فيصل -رحمه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام عام ١٤١٤هـ، وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلى:

- " أولًا: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع، ورحابة الصدر، وقول الحق، والعمل لمصلحة المسلمين، والنصح لخاصتهم وعامتهم.
  - " ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليفًا.
  - " ثالثًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.
    - " رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة.
- " خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميزًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلًا حيًّا لمنهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا.

#### عقبُه:

له خمسة من البنين، وثلاث من البنات، وبنوه هم: عبد الله، وعبد الرحمن، وإبراهيم، وعبد العزيز، وعبد الرحيم.

#### وفاته:

تُوفي -رحمه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام ١٤٢١هـ، وصُلِّي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة.

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صُلِّي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، ومَنَّ عليه بمغفرته ورضوانه، وجزاه عما قدِّم للإسلام والمسلمين خيرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينَ الخَيْرِيَّةِ.

\* \* \*



١

لهرمديجنه ولستعينه ونستغنق ونتؤب إليه وتغوذ باسهمه شرورأننس نا وموسيئان أعالنا بسامالانابس من يمده السفلا معنل لمرمع يعنلل فلا هادىله وأشهد أنلاله إلااسرومن لا غريك له وأشهد أن كو عيدة ودسوله صلوامهليه وعلم الدواحعابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليا

أجاميد إفان من المهم ف كل من أن سِيتها المرا من أحداه ما يكون عومًا له على فهم وتخويم على ثلاث الأصول لبكون على مدنيا على أسس توية ودعائم داسخة وقد ميل : منحم الأصول

حرم الوسول .

ومن أملّ فؤن العلم بلهوأمل وأشوط علم التنسيوالذى هو تينيكم معان كلام ميلزومل وقديم أعل إنعلهل أميولا كإومنعوا لعلم الحديث أميولا ولعليا لنته أميولا

وقدكنت كشت من هذاالعلم ما تيسر لطلاب لمعاهدالعلية في جامعة الإمام كمريجاح الوسلامييم فطلب من بعض الناس أن أفردها فروسالة ليكون ذلك أيسرو أحسع فَأُ مِبتُ إلى ذلك . وأَسأل استعالى أن ينفع بد . وتتافيخ لك فيما يأت ؟

التزن انكريم •

· متى نزل الترآن على البيم على ملاول من من فرا به عليه مع الملاكلة .

. اول مانزل من الترآن وعل تربيت أليات موج بندن او احتراد مد

· فزول العران علىنوعين ؛ لمسبب وبغيرمسب سنسب وإبتوا في ... • الترآه مكن ومدني و بسيان المكارس نزوله منرقا ، وتو تدب التران ،

. كتابة الترآن وحنظم في عبد الني صلاي وليم ولم .

· جمع الترآن في فيها أي بكر ومعتشفان رسي السعنها .

. معنى التفسير لغة وأصلاها و ران عكم والخرض منه .

- الواجب على السلم في تفسيرالة رآن .

المرجع في التفسير الي ما مأتن :

١- كلام الديمالي بحيث يفسرا لعرآن ما لعرآن .

٢- سنة الرسول مدل الإنه مبلغ عن استقال وهو أعلم الناس بمراد التكالم المنا

٧- كلام العجابة رسى مرائه لم سيما دوو العلم منه والعنابة بالتعديد لأن التراد ول طفته وفیعمرهم .

ع - ملام كبارالتابعين الذين اعتداراً غذالتنسيد والعجابة وخالسونهم . ٥ - مانقنصيه الكلات سالمال اللولمية أو النعوية حسب السياق فإن إلى اختلال الشرص واللنوي أمد بالعنم الشرعي إله بدأ بل يرجع اللغوي .

ترعة القرآن . تعريبها الزايما . مكم كل نوع .

· maintion of hell of the contract of the

اللالعني

الصفحة الأولى من المتن بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى

77

لحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة فى قوله (وجرين ١٦) .

" و الالتغان - الغيبة إلى التكلم كقوله (وكوت النذا النذات الني إسكان كراه نعال (وكوت الندات الني إسكان كراه نعال (وكوت الني التكلم عن الغيبة كالمال كالمناك (ويعد ثنا) .

ع - الالتفات من التكلم إلى الغيبة كم توله تعالى (إنّا ألفظيّناك الكوّرُون كلّ إرْكِ) .
خول الكلام من التكلم إلى الغيبة فى فولم (لربك) .
وللالتفات فوا لد منها ؟

١- حمل المخاطب على الانتباد لتغيروبهم الأسلوب عليه ٠

> - حمل على التفكير في المعنى إن تعبر وجم الأسلوب يؤدى إلى التفكير في السب

٣- د فع السّادة والدلاهن الأن بناء الأسارب ال وحم واحديودي إلى الملاخاليا. وهذه الغوالد عامة للالتفات في جميع صون ·

أما الغوا لذا لخاصة فتتعين في كل ودة حسب ايتضيه المعام . واسأعلم وصلمال ولم على بنينا مهوعلى آله وصحبه أجعين

#### بِسْ إِللَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الرَّحِي

قال المؤلِّفُ -رحمه الله تعالى-:

«الحمد لله، نحمدُه، ونستعينه، ونستغفره، [ونتوب إليه]، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالِنا، من يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِل فلا هادي له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه، ومَنْ تبعهم بإحسانٍ، وسلَّم تسليًا».

#### الشرح

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِه، وأصحابِه، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

بدأ المؤلِّفُ كتابَه بهذه الخُطْبةِ التي تُسمَّى «خُطْبة الحاجَة»، ومضمونُ هذه المقدِّمة أنَّ علم التفسيرِ هو أَجَلُّ العُلوم؛ لأنَّ العِلم يَشْرُف بشرف موضوعِه، وموضوعُنا مِن التفسيرِ هُو كَلامُ الله -عز وجل-، وكَلامُ الله أشرفَ الْكَلامِ، وهو أحبُّ الكلامِ أن يُفْهَم، وأَوْجبُ الكلامِ أن يُعْمَل بِه، وعَلى هذا يكونُ عِلمُ أصولِ التفسيرِ من أَجلِّ العُلوم.

والعلماءُ -رحمهم الله- وَضعوا لِلعُلومِ كلِّها بأصنافِها أُصولًا تَرْجِعِ اللها، فأهلُ الفقهِ وضعوا أصولَ الفقهِ، وأهلُ الحديثِ وضعوا مُصطلحَ الحديثِ؛ حتَّى يرجِعَ الإنسانُ إلى أُسُسٍ وأُصولٍ؛ لأنَّ الرُّجُوعَ إلى الأُصُولِ

في نَظرِي ونظرِ غيرِي هُو العلمُ حقيقة، دُون العِلْمِ بالجُزْئِيَّات والمسَائِلِ المُفْرَداتِ؛ ولذلك إذا مَنَّ اللهُ على الإنسانِ بمعرفة الأُصُول انفتَحَ له مِن أَبوابِ الْعِلْم شيءٌ كثيرٌ؛ لِذَلك وضعْنَا هذه الأُصولَ عَلى حسب منهج الثانويَّةِ بالمعهد العِلْميِّ، ولكنَّها وإِنْ كانتْ لهذا المُسْتَوى مِن الطلَّابِ فَهِي مفيدةٌ -إن شاءَ اللهُ-، ولذَلِك قرَّرْنا أَنْ تكون القراءَةُ فِيها في هذه الجلسات.

قوله: «الحمد» هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.

ويكون الحمدُ إما لكمال المحمودِ، أو لإنعامه، كذلك هو فَضْل وإِفْضَالُ، فالآكل إذا أكل يحمدُ الله -عز وجل- على إحسانِه وإِنْعامِه؛ لقول النبيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهُ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (١).

و «اللاَّم» في قوله: «لله» للاستحقاق والاختصاص، أما كوئها للاستحقاق؛ فإنَّ أحقَّ من يُحمد هو اللهُ -عز وجل-، وأمَّا كوئها للاختصاص؛ فلأنَّ الحمد مُستَغْرِقٌ لجميع أَنْواعِ المحامِدِ؛ لأنَّ «أل» في «الحمدُ» للاستغراق، والذي يختصُّ بالحمد كله هو اللهُ -عز وجل-. ولهذَا نقول: «اللام» في «الحمدُ لله» للاستِحْقَاق والاختِصاص.

وقوله: «نحمده» جملةٌ توكِيديَّةٌ، أي: توكيدٌ في المعنَى؛ لقوله: «الحمدُ لله».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (۲۷۳٤).

وقوله: «نستعينُه» أي: نطْلُب منه العَوْنَ، وقولُه: «نستغفره» أي: نطْلُب منه المغفرة، فأمَّا العَوْنُ فهو المساعدة، وأمَّا المغفرةُ فهي سَتْر النُّنوب مع التَّجاوُزِ عنها.

وقوله: «ونتوب إليه» وُضِعَتْ بَيْن قَوْسَين؛ لأنها لم تأتِ في الحديثِ، لكن ذُكِرَتْ تقليدًا للْعُلماء السَّابِقين، وأمَّا لفْظُ الحديثِ: «الحمْدُ للهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا»(١).

وقوله: «نعوذ بالله» أي: نَعْتَصِم به.

وقوله: «من شُرور أنفسِنا»، وهنا مسألةٌ: هل للنَّفسِ شُرورٌ؟

الجواب: نعم، للنفس شُرورٌ، قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ اللهِ عَالَى-: ﴿ وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةُ ۖ بِالسُّوِّءِ إِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف:٥٣]، والنفوسُ التي جاءت في القرآن وُصِفَتْ بثلاثةِ أوصافٍ:

الأول: النَّفْس المطْمَئِنَّة؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿يَكَأَيَّلُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ الْفَجر: ٢٧-٢٨].

الثَّاني: الأَمَّارة بالسُّوء، في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوَءِ ﴾ [يوسف:٥٣].

الثالث: النَّفس اللَّوَّامة، في قوله -تعالى -: ﴿ وَلا آُفْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [القيامة: ٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم (۲۷٤٤)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، رقم (۱۰۹۷)؛ والنسائي: (۱۰۹۷)؛ والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، رقم (۱۱۰۵)؛ والنسائي: كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، رقم (۱٤٠٤)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، رقم (۱۸۹۲)، وهو لفظ ابن ماجه.

فأمَّا المطْمَئِنَّةُ والأمَّارةُ بالسُّوءِ فهما مُتَبايَنِتانِ؛ لأنَّ المطمَئِنَّةَ تأمُّر بالخيْرِ وتَنْهَى عَنِ الخيرِ، وأمَّا اللوَّامَةُ وتَنْهَى عَنِ الخيرِ، وأمَّا اللوَّامَةُ فالصَّحيحُ أنَّها وصف للنَّفْسَيْنِ جميعًا، فالأمَّارةُ بالسُّوءِ تَلومُك، والمطمَئِنَّةُ تَلومُك؛ فأمَّا الأمَّارةُ بالسُّوءِ فتلومُك إذا فعَلْتَ الخيْرَ، وإذا ترحُتَ السُّوء، والمطمَئِنَّةُ تَلومُك إذا فَعَلْتَ الخيْرَ، وإذا ترحُتَ السُّوء، والمطمئِنَّةُ تَلومُك إذا فَعَلْتَ الخيْرَ.

فالصَّوَابُ أَنَّ اللَّوَّامةَ: وَصْفٌ للنَّفْسَيْنِ جميعًا، أي: للأمَّارةِ بالسُّوء، وَلِلمُطْمَئِنَّةِ.

إذن: أنفسُنا فِيها شُرورٌ، والمعصومُ من عَصَمَه اللهُ –عز وجلَّ –، ولهذا نَعْتَصِم بالله من شُرورِ أنفسِنا.

وقوله: «ومن سيِّنَاتِ أعمالِنا»؛ فالأعْمالُ كَما هو مَعلُومٌ تنْقَسِمُ إلى ثلاثة أقسامٍ: إما سيَّء، وإما صالح، وإما بينهما، أي: لا سيءٌ ولا صالحٌ.

فلو قال قائِلٌ: هل للسيِّءِ آثارٌ سيِّئَةٌ؟

فالجواب: نعمْ، واقْرَأْ قولَ الله -تعالى-: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَا ذَكِرُواْ بِهِ عَ ﴿ [المائدة: ١٣]، فعاقبَهمُ اللهُ بهذه العُقوبَاتِ؛ لأنَّهم نَقَضُوا الميثاق، فسينَّاتُ الأعهالِ لها آثارٌ سَينَّةٌ، وما حصل الشرُّ إلا بسينَّاتِ الأعهال، قال الله فسينًاتُ الأعهالِ لها آثارٌ سَينَّةٌ، وما حصل الشرُّ إلا بسينَّاتِ الأعهال، قال الله حتمال -: ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْمَرِّ وَٱلْمَحْرِيمَا كَسَبَتَ آيَدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَلُوا ﴾ [الروم: ١٤]، وقال -تعالى-: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وقوله: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ له» يشمل هذا من يَهْدِه الله تقديرًا، ومَنْ يَهدِه الله تقديرًا، ومَنْ يهدِه الله تحقيقًا؛ فمن يُقَدِّرِ اللهُ له الهداية، فلا بدَّ أن يهتِدِي، ولو وُجِد له عواملُ تقتَضِي ضلالَه، ومَنْ هداه اللهُ تحقيقًا واهْتَدى، فإنَّه لا يستَطِيعُ أحدُ أن يُضلَّه؛ لأن اللهَ تعالى قدْ هَداه، والأمرُ بيد الله -عزَّ وجلَّ-.

وهذه الجملةُ تُوجِب للإنسانِ ألَّا يَطلُب الهدايةَ إلا من الله -عز وجل-، مَع فِعل الأسبابِ، فالأسبابُ لا بدَّ منها، فاسْأَلِ اللهَ الهَداية، واعْمَلْ لأسْبَابِها، مِنْ تَعَلَّمِ الشريعةِ واستْطلاعِها، وما أشبهَ ذَلِك.

وقوله: «وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لهُ» ويشمل هذا مَن يُضْلِلْ بالفعل، يعني: حقيقة، ومن يضلل تقديرًا؛ فَمَنْ أَرادَ الله إِضلالَه، فإنّه لا يُمكن أن يَهْدِيه أحدٌ، وليس أدَلَّ على ذَلك مِن فعلِ الرَّسُولِ -عليه الصلاة والسلام- مع عمّه أبي طالبٍ، فعمّه أبو طالب أحْسَنَ إلى الرَّسُولِ ﷺ إحسانًا عظيمًا، وصَبِرَ على مقاطعة قريشٍ من أجل أن يكونَ مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وآمَنَ بِه بلسانِه فصدَّق، وقالَ في لاميّتِه المشهورةِ:

لَقَـدْ عَلِمُـوا أَنَّ ابْنَنَـا لَا مُكَــذَّبٌ

وقال:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ لَوْلَا الْلَامَةُ أَوْ حِلْدَارِي سُبَّةً

لَدَيْنَا، وَلا يُعْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ (١)

مِنْ خَيْرِ أَدْبَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوَ كَالْمَ مِنْ خَيْرٍ أَدْبَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا (٢)

<sup>(</sup>١) ديوان أبي طالب (ص:٧٣).

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي طالب (ص:٩١).

ومع ذلك لم يهتدِ مع حِرص النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-على هدايَتِه، فهاتَ على الْكُفْرِ، وقد حضَرَه النبيُّ ﷺ وهو في سِياق الموت، فقال: « يَا (أَيْ) عَمِّ، قُلْ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله»، ولكنه لم يقل ذَلك، وكانَ آخرُ ما قال: إنَّه على مِلَّة عبد المطلب (أ)، فهاتَ عَلى الكفر -والعياذ بالله-.

ثم قالَ: «وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».

قوله: «أشهد»، أي: أُقرُّ إِقرارَ مُشَاهِدٍ، والمشاهِدُ للشيءِ يراه حِسَّا، فالشَّهَادةُ هنا متضمِّنَةُ للإقرار الَّذِي يُعتَبَرُ بمنزِلَة الشَّهَادةِ لتَأكُّدِ المقرِّ.

وقوله: «أنَّ لا إله إلا الله» ليس معناه: (لا يوجد إله إلا الله)؛ لأن هذا المعنى غيرُ صحيح؛ لأن هناك آلهة تُعْبَدُ مِن دون الله وتُسمَّى آلهةً، كما قال الله حتبارك وتعالى-: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللهِ إلنها ءَاخَر لا بُرْهَان لَهُ بِدِه فَإِنَّما حِسَابُهُ، عِندَ رَبِيهِ ﴾ [المؤمنون:١١٧]، وقال -تعالى-: ﴿ فَمَا آغَنتَ عَنْهُمْ ءَالِهَ يُهُمُ ٱلِّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [هود:١١١]؛ ولأننا لو قلنا: (لا إله موجود إلا الله)، لكان هذا هو القولُ بوحدة الوجود؛ لأنَّ الله خالقُ السموات والأرض، وهذه الأصنامُ آلهةٌ، فصار المعبودُ واحدًا.

وبهذا تعيَّن أن يكون المعنى: (لا إله حتَّى إلا الله)، وعلى هذا فيكون خبر «لا» النافية محذوفًا، ولفظُ الجلالة الذي بعد «إلا» بدلًا منه، وهذا أحسنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٤)؛ ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، رقم (٢٤).

الأعاريب، وأسلم الأقوال من الإيرادات والاعتراض.

وقوله: «وحده لا شريك له» ف: «وحده» تأكيدٌ للإثبات، و «لا شريك له» تأكيدٌ للنفي، وهذه الجملة هي كلمة الإخلاص، التي لو وُزِنَتْ بها السمواتُ والأرضُ لَرَجَحَتْ بهنَ (۱)، وهي التي مَنْ كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة (۲)، فهي كلمةٌ عظيمةٌ لها وزئها وقيمتُها، تعصِمُ الإنسانَ ومالَه من القَتْل، كها تعصِمُه من الكفر، ولهذا لما لجِق أسامةُ بْنُ زيدٍ -رضي الله عنه - المشرِكَ وأدْرَكَه، قال المشرِكُ: «لا إله إلا الله»، فَفَهِم أسامةُ أَنَّهُ قالها تعوُّذًا وخَوْفًا مِن القتل فقتَله، ثم بلَغَ ذلك النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: «أقتَلْتهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلّا الله؟!» قال: نعم، لكنه قالها تعوُّذًا، ومعنى تعوُّذًا، أي: ليعْتَصِم بها من القتل، فجعل النبيُّ عَلَى يرددها، حتى قال أسامةُ: تمنيت أني لم أكُنْ أسلمتُ بَعْدُ (۱)، تمنَّى أنه لم يكن أسلم؛ لأَجْلِ أنه إِذا أسلَمَ غُفِر له ما قد سلف، ولكن الأمر قد حصل، إلا أن النبيَّ مَعَ العَمْدِ.

وقوله: «وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه» سبق شرح قوله: «أشهد».

<sup>(</sup>۱) قال ﷺ: «لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْمُخْرَى، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ». أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۹، رقم ۲۰۸۳)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٤/ ۲۲۰) قال الهيشمي: رواه كله أحمد ورواه الطبراني، ورجال أحمد ثقات. والحاكم (۱/ ۱۱۲، رقم ۱۰۵) وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) قال ﷺ: ﴿مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ». أخرجه أحمد (٧٤٧/٥، رقم (٢٢١٨٠)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في التلقين، رقم (٣١١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة، رقم (٤٢٦٩)؛ ومسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، رقم (٩٦).

وقوله: «محمدًا» هو ابنُ عبدِ الله بن عبد المطلب، الهاشميِّ القرشيِّ، صلواتُ الله وسلامُه عليه، لا يُوجَد مِن بني إسهاعيل نبيُّ سواه.

وقوله: «عبده»، أي: العابِد المتذلِّل لله، وليس له حقٌّ من الربوبية.

وقوله: «ورسوله»، أي: المرسَل من قِبَل اللهِ -عز وجل-، فلَيْس بكاذِبٍ، وليسَ له حتُّ في الربوبية.

وفي قوله: «عبده» الرَّدُّ على من غَلا فيه، وأما «رسوله» فَفيه الردُّ على من قَدَح فيه، أو قال: إنَّ رسالتَه ليست عامةً، فالنصارى واليهودُ عليهم لعائنُ الله إلى يوم القيامة، يقولون: (محمد رسول، وعيسى رسول، وموسى رسول)، لكنَّ موسى إلى قومِه، وعيسى إلى قومِه، ومحمدًا إلى قومِه، فلا فرق بيننا وبينكم، أنتم آمنتُم برسولٍ أُرْسِل إليكم، ونحن آمنًا برسولٍ أُرْسِل إلينا، واليهودُ كذلك.

ولكن نقول: إن محمدًا ﷺ رسولٌ إلى كلِّ مَن وُلِد مِن بعدِ رسالته، فإنَّه يلزمه اتِّباعُه، حتى قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي»(١).

وقوله: «محمدًا عبده ورسوله» لم يقُلْ: إلى الناس كافةً، مع أن هذه الجملة على على على الله على الله على الله على على الله على الله على على الله على

<sup>(</sup>١) أخرجه الأمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٨٧)، من حديث جابر عن عمر -رضي الله عنها- وفيه مجالد بن سعيد، وقد تغيَّر بآخرة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٣٣٤) رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفًا.

<sup>(</sup>٢) في ألفيته، باب الابتداء، البيت رقم (١٣٦).

### وَحَــٰذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ ....

ونحن نعلم أن رسالتَه مُطْلَقَةٌ لكل أحدٍ، فحُذِفَ المرسَلُ إليه للعلم به.

وقوله: «صلى الله عليه»، وأحسن ما يقال في صلاة الله -عز وجل- على النبي ﷺ: أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى، أي: مدحُه ووصفُه بصفات الكمال في الملأ الأعلى (١).

وقوله: «وعلى آله» الآل: تارةً تُذكر وحدَها، مثل قولنا في التشهد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» (٢)، فإذا ذُكِرت وحدَها كان المرادُ بها جميعَ أتباعِه على دينه، كقول الله -تعالى- في فرعونَ: ﴿أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَّ أَلَمَذَابٍ ﴾ [غافر:٤٦]، أي: أتباعَ فرعونَ.

وَإِذَا ذُكِرت الآلُ، والصحبُ، والأتباعُ، كما في هذه العبارةِ، صارَ المرادُ بالآلِ قرابتَه المؤمنين بِه، أما غيرُ المؤمنينَ به فليسوا مِن آلِهِ؛ لأنَّ الله قال عنْ نُوحٍ في وَلَدِه: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهْلِك ﴾ [هود:٢٦]، وهو ابنُه من صُلْبِه، ومع ذلك نفى اللهُ أن يكونَ من أهلِه، فكذلك الذين لم يؤمنوا بمحمدٍ –عليه الصلاة والسلام – من قرابتِه ليسوا من آلِه، وإن كانوا من آله نسبًا، لكنَّهم لا يدخلون في الدعاء له.

وقوله: «وأصحابه»، أي: الذين اجتمعوا به مؤمنين به، ولو لحظة

<sup>(</sup>١) عن أبي العالية، أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كتاب التفسير، باب «إن الله وملائكته يصلّون على النبي» (٤٧٩٧)، ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة».

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، قول الله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٤٠٥).

واحدة، وماتوا على ذلك.

وقوله: «ومن تبعهم بإحسان» هذه اللفظة مأخوذة من قول الله التعالى-: ﴿وَالسَّنِقُونَ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ الللْمُوالِقُلْمُ اللَّهُ الل

وقوله: «وسلم تسليمًا» تَنَّى بالسلام؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وأما في التشَهُّدِ فإننا نبدأُ بالسَّلام قبلَ الصَّلاةِ، ووجهُ ذلك: أن الرسولَ عَلَيْهُ عَلَّمَ الأمةَ السلامَ قبل الصلاةِ، ثُمَّ بعد ذلك طلبوا منه أن يُعلِّمهم الصلاةَ عليه، كما علَّمهم السلام، فعلمهم، فصار الترتيبُ أن يبدأ بالسلامِ أولًا، ثم الصلاةِ ثانيًا (١).

\* \* \*

«أُمَّا بِعْدُ:

فإنَّ من المهمِّ في كلِّ فنِّ أن يتعلَّمَ المرءُ من أُصولِه ما يكون عونًا لَهُ عَلى فهمِه، وتخريجِه على تلك الأُصولِ، ليكونَ عِلْمُه مبنيًّا على أُسُسٍ قويَّةٍ، ودعائمَ راسِخَةٍ، وقد قيل: من حُرِم الأصولَ حُرِم الوُصولَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَكَمِّكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ، رقم (٤٧٩٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٤٠٥).

ومن أجلِّ فُنُونِ العِلْمِ -بل هو أجلُّها وأشرفُها- عِلم التفسير، الَّذي هو تَبْيِنُ معانِي كَلامِ الله -عز وجل-، وقد وَضَع أهلُ العِلْمِ له أُصُولًا، كَما وَضَعُوا لِعِلْم الحديث أُصُولًا، ولِعِلْم الْفِقه أُصُولًا.

وقد كُنْتُ كتَبْتُ مِن هذا العِلْمِ مَا تيسَّرَ لطُلَّابِ المعاهد العِلمية فِي جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحمدِ بْنِ سُعُودٍ الإِسْلَامِيَّةِ، فطَلَبَ مِنِّي بَعْضُ النَّاسِ أَنْ أُفْرِدَها فِي رِسَالَةٍ، لِيكُونَ ذَلِك أَيْسَرَ وأَجْمَع، فَأَجَبْتُه إِلى ذلك».

#### الشرح

هذه القطعة تتضمَّنُ أنَّ مِن المهمِّ أن يُركِّزَ الإِنسانُ معلوماتِهِ على الأُصُولِ، أي: أُصُولِ المسَائِل؛ لأن الأُصُولَ هِي الَّتي تجمع له الفروع، ومَن كان مُعْتَنِيًا بالفُروعِ دُونَ الأُصُولِ، فإنَّه يفوته الفُروعُ والأُصُولُ؛ لأنَّ الفُرُوعَ كَان مُعْتَنِيًا بالفُروعِ دُونَ الأُصُولِ، فإنَّه يفوته الفُروعُ والأُصُولُ؛ لأنَّ الفُرُوعَ كَاورَاقِ الشجرةِ تتَحات وتزول، وأما الأُصُول فهو كعُرُوقِ الشجرةِ تُرسِّخُ الشجرةَ وتُبقيها، ولهذا أحُثُ كُلَّ طالبِ علم عَلَى أن يعْتَنِي بالأُصُولِ والقَواعِدِ والضَّوابِطِ، وكذَلِك المسائل، والكلمات الجامعة التي تشمل مسائلَ كثيرةً؛ لأننا نرى أن بعض الناس -مِن طلبة العلم وغيرهم - يَعْتني بجمع المسائل فقط؛ يجمعُ مئة مسألةٍ، أو أكثر، لكن ليس عندَه أصلٌ يبني عليه، فإذا وردتْ عليه أيُّ مسألةٍ تخالف ما كان حافظًا لا يستطيع أن يُحَرِّجُهَا، ولذلك نحرم فردتْ طالب العلم على معرفة الأصول، وقد قيل: «مَنْ حُرِم الأصول؛ حرم الوصول»، يعني: أنه لا يصل إلى غايته، وهذه حقيقةٌ.

ثم قال: «إن من أَجَلِّ فُنون العلم -بل هو أَجَلُّها وأشرفها- علم التفسير:

الذي هو تبيين معاني كلام الله -عز وجل-»؛ لأن العلْمَ يشُرُف بموضوعِه، وموضوعُ علم التفسير كلامُ الله -عزَّ وجل-، فالاعتناء به أهمُّ من الاعتناء بشرح الحديث، وأهمُّ من الاعتناء بشرح متنِ مِن متون العلماء؛ لأنه تفسيرٌ لكلام الله -عز وجل-، والعُلُوم تشرُف بحسب موضوعِها.

ثم قال المؤلف: "وقد كنت كتبت مِن هذا الْعِلْم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعضُ الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسرَ وأجمعَ، فأجَبْتُه إلى ذلك»؛ وزدت ما شاءَ الله، وحذفتُ بعضَ الأشياءِ التي لا فائدةَ منها، فصارَ هذا الكتاب مختصرًا، وأكثرُ اعتمادي فيه على مقدِّمة التفسيرِ لابن تيميةَ -رحمه الله-؛ لأن المقدمة نافعةٌ، لكن كما هو معلومٌ أن الشيخَ -رحمه الله- كلامُه دائمًا مُرسَلٌ؛ لأنه بحرٌ متلاطم لا تحجزُه الجداول، فهو -رحمه الله- يتكلَّم بكلامٍ مُرسَلٍ يعتاج إلى أن يُجْمَع ويُبْسَط ويُسَهَّل للطالب.

«وأسألُ اللهَ تعالى أن ينفَعَ بها.

ويتلخَّصُ ذلك فيها يأتي:

#### القرآن الكريم:

- ١- متى نزلَ القرآنُ على النبيِّ عَلِيهٌ، ومَنْ نَزل به عليه من الملائكَةِ.
  - ٢- أوَّلُ ما نزَل مِن القرآنِ.
  - ٣- نُزولُ القرآنِ على نوعَيْنِ: سببي وابتدائِي.
- ٤- القرآنُ مَكِّيٌ ومدني، وبيانُ الحكمةِ من نزوله مُفرَّقًا، وترتيبُ القرآن.
  - ٥- كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي ﷺ.
  - ٦- جمعُ القرآنِ في عهد أبي بكرٍ وعثمانَ -رضي الله عنهما-.

#### التفسير:

- ١- معنى التفسير لغةً واصطلاحًا، وبيانُ حُكْمِه، والغرض منه.
  - ٧- الواجبُ على المسلم في تفسير القرآن.
    - ٣- المرجعُ في التفسير إلى ما يأتي:
  - أ- كلامُ الله تعالى بحيثُ يفسَّرُ القرآنُ بالقرآن.
- ب- سُنَّة الرَّسُول ﷺ؛ لأنه مبلِّغٌ عن الله تعالى، وهو أعلَمُ الناس بمُرادِ الله -تعالى- في كتابِ الله.
- ج- كلامُ الصحابة -رضي الله عنهم-، لا سيها ذَوُو العلم منهم والعناية بالتفسير؛ لأن القرآنَ نزل بلغتهم وفي عصرهم.

- د- كلام كبار التابعين الذين اعتَنَوْا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي الله عنهم-.
- هـ- ما تقتضيه الكلماتُ من المعاني الشرعيَّةِ أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلَف الشرعيُّ واللُّغَويُّ، أُخِذ بالمعنى الشرعيِّ إلا بدليلٍ يُرجِّح اللغويَّ.
  - ٤- أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور.
  - ٥- ترجمة القرآن: تعريفُها -أنواعُها- حُكْمُ كلِّ نوع.
- خس تراجِمَ مختصرةٌ للمشهورينَ بالتفسيرِ: ثلاثٌ للصحابة، واثنتانِ
   للتابعين.
  - أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه.
  - موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابِهِ.
    - التَّشابُه: حقيقيٌّ ونسبيٌّ.
    - الحكمةُ في تنوع القرآن إلى مُحْكَم ومتشَابِهٍ.
  - موهِمُ التعارُض من القرآن، والجوابُ عنه، وأمثلةٌ من ذلك.
    - القَسَم: تعريفه -أداتُه- فائدتُه.

#### القَصَص:

تعريفُها -الغرَضُ منها- الحِكْمَةُ من تكرارها واختلافِها في الطول والقِصَر والأسلوب.

الإسرائيلياتُ التي أُقحِمَتْ في التفسير، وموقفُ العلماء منها. الضَّمير:

تعريفُه -مرجِعُه- الإِظْهُار في موضِع الإضارِ وفائدتُه -الالتفاتُ وفائِدتُه- ضميرُ الفصل وفائدتُه».

#### الشرح

ولْيُعْلَمْ أن هذه الرسالةَ أُصولٌ في التفسير، وليست أصولَ التفسير كلَّها، لكنها أصولٌ في التفسير يحتاجُ إليها من أرادَ أن يُفسِّرَ كلامَ الله -عز وجل-.





## القرآن الكريم

- ١- نزول القرآن.
- ٢- أول ما نزل من القرآن.
- ٣- نزول القرآن ابتدائي وسببي.
  - ٤- المكي والمدني.
  - ه- كتابة القرآن وجمعه.





# القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم

«القرآنُ في اللغة: مَصْدَرُ «قَرَأَ» بمعنى «تَلا»، أو بمعنى «جَمَع»، تقول: (قَرَأَ قَرْءًا وقُرْآنًا)، كما تقول: (غَفَرَ غَفْرًا وغُفْرَانًا)، فَعلى المعنى الأول «تلا» يكون مَصْدرًا بمعنى اسم المفعول؛ أي: بمعنى (مَتْلُق)، وعلى المعنى الثاني: «جَمَعَ» يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: بمعنى (جَامِع)؛ لجمْعِهِ الأخبارَ والأحكامَ»(۱).

## الشرح

إذن: القرآن يحتاج إلى معرفته لغةً وشرعًا.

أما اللغة فقالوا: إنه مصدر «قَرَأً» بمعنى «تَلا» مثل قول الله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ ﴾ [النحل: ٩٨]؛ يعني إذا تَلُوْتَ القرآن، أو «قَرَأً» بمعنى «جَمَعَ»، ومنه (القرية)؛ لأنها تجمع السكان، وكلاهما صحيحٌ؛ لأن القرآن إن قلت: (إنه مقروء، أي: مثلُوُّ) فصحيح، وإن قلت: (إنه قارئ، أي: جامع للأخبار النافعة، والأحكام العادلة) فهُو كذلك.

فالقرآن مجموعٌ، فصار (قرأ) بمعنى اسم المفعول، سواءٌ أكانت من القراءة بمعنى التلاوة، أو القراءة بمعنى الجمع، أما (قرأ) بمعنى التلاوة فهي

<sup>(</sup>١) ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضًا؛ أي بمعنى مجموع؛ لأنَّه مُجِمع في المصاحف والصدور -المؤلف-.

اسم مفعول؛ لأن القرآنَ ليس قارئًا، بل مقروءٌ، فالقرآن بمعنى التلاوة لا يكون إلا بمعنى اسم المفعول، والقرآنُ بمعنى (قرأ)، أي: الجمع يكون بمعنى اسم الفاعل، وبمعنى اسم المفعول.

هذا باعتبار القرآن لغةً.

#### \* \* \*

«والقرآنُ في الشرع: كلامُ الله تعالى المنزَّلُ على رسولِه، وخاتمِ أنبيائه، محمدٍ عَلَيْهُ، المبدوءُ بسورة الفاتحة، المختومُ بسورة الناس.

قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣]، وقَالَ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّالْعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [بوسف: ٢]».

#### الشرح

هذا هو القرآن، والقرآنُ كلام الله -تعالى - لفظُه ومعناه، ونحن نؤمن بأنَّ الله تكلم بهذا القرآن الذي نقرؤُه، أيه أنه -سبحانه وتعالى - تكلَّم بقوله: ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِلاَ هُوَ الْحَىُ الْقَيْوُمُ ﴾ وما ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، وتُكلَّم بقوله: ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُو الْحَىُ الْقَيْوُمُ ﴾ وما أشبه ذلك، تكلَّم به -عز وجل - كلامًا مسموعًا منقولًا إلينا عن طريق رسولَيْن كريمَيْن، رسولِ مَلكيِّ، ورسولِ بَشَريِّ، فالرسولُ الملكِيُّ جبريلُ عليه السلام، والرسولُ البشريُّ محمدٌ ﷺ، وقد نُسِب القرآنُ إليهما في عليه السلام، والرسولُ البشريُّ محمدٌ ﷺ، وقد نُسِب القرآنُ إليهما في الكتاب، فقال -عز وجل -: ﴿إِنّهُ لِقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴿ أَنْ ذِى قُورَةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ الكتاب، فقال -عز وجل -: ﴿إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ أَنْ ذِى قُورَةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ الله الله مَا عَلِيه السلام، وقال صولًا عليه السلام، وقال حتالى -: ﴿إِنّهُ لِنَوْلُ كَرِيمٍ قَالِهُ عَلَيْكُمُ النُوْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ - ١٤]، فالرسولُ هنا جبريلُ عليه السلام، وقال -تعالى -: ﴿إِنّهُ لِنَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قَالِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ - ١٤]،

فالرسولُ هنا محمد ﷺ؛ لأنها بلَّغا.

# وهل الكلام يُنسب إلى المبلِّغ أو المبلَّغ عنه؟

والجواب: يُنسب إلى المبلَّغ عنه ابتداءً، وإلى المبلِّغ تبليغًا، ولهذا نسبه اللهُ إلى جبريلَ وإلى محمدٍ عليهما الصلاة والسلام، لكنَّ الحقيقة أن الكلامَ يُنسَب إلى مَن قاله مبتدئًا، لا إلى من قَاله مُبَلِّغًا مُؤدِّيًا.

وقوله: «وخاتم أنبيائه» ولم يقل: وخاتم رُسُله؛ لأنك إذا نفيت النبيَّ، نفيتَ الرسولَ من باب أولى، لكن لو نفيتَ الرسولَ فإنه لا ينتفي النبيُّ، وما أبلغَ الكتابَ العزيزَ حيث قال: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتِنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠]، ولم يقل: «رسول الله وخاتم المرسلين»، بل قال: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيَّتِنَ ﴾؛ لأنه لا يُمْكِن لأحدٍ أن يُنبَّأ بعد الرسول ﷺ، لا برسالةٍ ولا بغيرِها، وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمون.

وهذا القرآنُ -ولله الحمدُ- محفوظٌ في الصدور، مكتوب في السطور، منقولٌ بالتواتر القطعيِّ اليقينيِّ، ولم يشِذَّ إلا الرافضةُ، حيث ادَّعوا أن القرآنَ فيه نقصٌ، وأنه حُذِف منه أشياء، وزادوا على ما في القرآن الموجود لدى المسلمين، والذي أجمع عليه المسلمون.

أول القرآنِ الفاتحةُ، كتابةً وتلاوةً -أما نزولًا فأوله: ﴿ أَفْرَأُ بِاَسْمِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١] -، وآخره ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، فها بين هاتين السورتين كلُّه كلام الله -عز وجل - حتى قال العلهاء: وهذا القرآن -ولله الحمد والمنَّة - محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، منقول بالتواتر القطعيِّ اليقينيِّ،

ومَن أنكر مِنه حرفًا واحدًا مُجْمَعًا فيه بين القراء فإنه يكون كافرًا؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءاتُ؛ لأن بعض القراءاتِ قد يكون فيها حذف حرفٍ معنويٍّ، لا حرفٍ تركيبيٍّ، فالحرف التركيبي كثير مثل: (مَلِك ومَالِك)، حذفت من القراءة الأولى الألف، لكن هناك حرفٌ معنويٌّ قد يُحذف كالواو، وقد يكون بدلُ «الواو» فاءً حسب القراءات، لكن هذا قليلٌ.

المهم أن القرآنَ شرعًا هو الذي بين أيدينا، والحمدُ لله، فقد حفِظَه الله -عز وجل- من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف، حتى الذين حرَّفُوه معنىً أقام اللهُ مِن عبادِه الصالحين من ردَّ هذا التحريفَ.

أما التغيير: بالنسبة للحركات والنُّقط، والزيادة -زيادة كلمة أو حرف-، والتبديل -أن تبدل كلمة بكلمة، وهو غير التغيير الذي سبق في أول الكلام-، محفوظ من هذا كله، حيث تكفَّل الله تعالى بحفظه فقال -عز وجل-: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ عَلَى اللهِ تعالى بحفظه فقال -عز وجل-: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِطُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وعليه فمن ادَّعى أن شيئًا من القرآن مكتومٌ فهو كافر، مكذّبٌ لله -عز وجل-؛ لأنه من لازِم ذَلِك أن يكون الله إما عاجزًا عن حفظه، وإما كاذبًا في قوله: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِطُونَ ﴾، وَمَنْ وَصَف الله بالعجز أو بالكذب فهو كافرٌ حلال الدم والمال.

وقولنا: (إنه مكذبٌ لله ولرسوله)، أولا تكذيبه لله -عز وجل-؛ لأن ادعاءَه أنه قد زِيد فيه، أو نُقِص تكذيبٌ لمضمون قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَكَفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

وأما كونه مكذّبًا للرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن محمدًا القرآن الذي بلّغه محمدٌ -عليه الصلاة والسلام- هو هذا القرآنُ الذي بين أيدينا، وأما الإجماعُ فظاهِرٌ.

#### \* \* \*

«وقد حمى الله - تعالى - هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفَّل - عز وجل - بحفظه، فقال: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَالتبديل، حيث تكفَّل - عز وجل - بحفظه، فقال: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَثِيرَةُ وَلَمْ يَحَاول أَحدٌ من أعدائه أن يُغَيِّر فيه، أو يزيد، أو ينقص، أو يُبَدِّل، إلا هتك الله تعالى ستره، وفضح أمره».

#### الشرح

الحمد لله، وهذا بخلاف الكتب السابقة التي صار فيها التحريفُ والتغيير والتبديل والكتهان، فجعلوا التوراة قراطيسَ يُبْدُونَها ويُخْفُون كثيرًا، لكن هذا القرآن -والحمدُ لله-محفوظٌ بحِفْظ الله -عز وجل-.

فالتغيير المعنويُّ يُيسِّرُ اللهُ من عباده مَنْ يُبيِّن بطلانه، وأما التغييرُ اللفظيُّ فليسَ لأحدٍ أن يُغيِّرَه تغييرًا لفظيًّا أبدًا، لكن قد تُوجَد محاولةٌ في التغييرِ المعنويِّ، وفعلًا وقعَتْ، لكن الله يُقيِّض له من يُبيِّن تحريفَه، ويُبيَّن عَوارَه وعَيْبَه، وهذا معروفٌ من كتب التاريخ، وكلام العلماء -رحمهم الله تعالى-.

«وقد وصفه الله –تعالى– بأوصافٍ كثيرةٍ، تدُلُّ على عظمتِه، وبَرَكَتِه، وتَرْكَتِه، وتَرْكَتِه، وتَرْكَتِه، وتأثيرِه، وشُمُولِه، وأنه حاكِمٌ على ما قبْلَه مِنَ الكتب.

قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧]. ﴿ وَلَقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق:١]».

#### الشرح

فقوله: ﴿ اَلْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ ﴾ وهذه السبع هي سورةُ الفاتحة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-(۱)، فهي السبع المثاني؛ لأن آياتها سبعٌ، ففيها الخبر، وفيها الدعاء، وفيها التاريخ، وفيها تقسيم الناس بالهداية، ونصَّ عليها؛ لأنها أمُّ القرآن، وأعظمُ سورةٍ في القرآن، وهي الفاتحة، وهي رقيةٌ من كل داء، لكن يُشترط أن يكون الراقي مؤمنًا موقنًا، والمرقيُ عليه كذلك مؤمنًا موقنًا، ولا أحسنَ من الشرح الذي شرحه إيَّاها ابنُ القيم -رحمه الله- في أول «مدارج السالكين» (۱)، فإنَّه قد أتى من معانيها بالعجب العجاب الذي لا تجده في أي كتاب.

والقرآنُ العظيم وَصَفَه الله -عز وجل- بأنه عظيمٌ، ووَصَفَه بأنه مجيدٌ، وفي سورة البروج قال: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ تَجِيدٌ ﴾ [البروج:٢١]، وفي كلتا السُّورَتَيْن بيانُ قهر الله -تعالى- لأعدائه وعقوبَتِهم، ووصَفَهُ بأنه مجيدٌ مناسب تمامًا لهذا؛ لأن المجدّ: هو العظمة والسُّلطانُ، فقال الله -تعالى-: ﴿ قَ قَ وَالْفُرْءَانِ المُجِيدِ ﴾ [ق:١]، وهذا يُدلُّ على عظمة هذا القرآن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب وسميت أم الكتاب، رقم (٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر مدارج السالكين (ص:٢١) وما بعدها.

فهل نفهم منه أن القرآنَ عظيمٌ، أو أنه مجيدٌ، أو نفهم منه شيئًا وراء ذلك، وهو أنَّ مَنْ تمسَّكَ به نال العظمةَ والمجدَ، وصار له السلطةُ على غيره؟

الجواب: الواقع يشهد لهذا؛ فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكةً بهذا القرآن الكريم، كان لها السيطرةُ والهيمنة على كل الأمم، وصارت تفتح البُلْدَان بلدًا بلدًا.

#### \* \* \*

"وقال -تعالى-: ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَلَبَّرُواْ ءَايَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ

#### الشيرح

هذه -أيضًا- آياتٌ تدُلُّ على عظمة القرآن.

فقوله: ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرَكُ ﴾ فالقرآن مُبَارَك، أي: مُبارَك في أثره، وتأثيره، وأجره، وثوابه.

أما أجرُه وثوابه: فإنَّ مَنْ قَرأ القرآنَ فله بكل حرف عشر حسنات (١).

أما تأثيرُه: فإنَّ الله بيَّنَ أنه لو أنزلَه على جَبَلٍ لرأيتُه خاشعًا متصدِّعًا من خشية الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجر، رقم (٢٩١٠).

وأما آثارُه: فما حصل للأمة الإسلاميةِ من النصر المبين، والفتح العزيز، الذي يشهد به كلُّ أحدٍ، ثُمَّ ما يحصل به من صلاح القلوبِ، وإقبال العبدِ على ربِّه، وتليين القلب بذكر الله، قال ابن عبد القويِّ -رحمه الله- (۱):

وَحَافِظْ عَلَى دَرْسِ الْقُرانِ فَإِنَّهُ يُلِيِّنُ قُلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ

وصدق - رحمه الله -؛ فالذي يقرأُ القرآنَ بحُضور قلبٍ وتدَبُّرٍ، لا شكَّ أنه يتأثَّرُ به تأثُّرًا عظيمًا.

وقوله: ﴿ لِيَكَبَّرُوا عَايَدِهِ ﴾ هو بيان الحكمة من ذلك، أن نتدبَّر آياتِه، لا أن نقرأًه بدون تدبُّرٍ، ولا تَفَهُّم لمعناه؛ لأننا لو قرأناه هكذا لمَ نستفد منه سوى ألفاظٍ نُردِّدُها، ونحن لا نعرف معناها، ولا نتدبَّرُها.

والحكمة الثانية: قال: ﴿وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ اَلْأَلْبَكِ ﴾، فتدبَّرُ الآيات مطلَقٌ؛ لقوله: ﴿لِيَدَّبِرُواْ اَلْأَلْبَاب، أي: العقلاء؛ لأنه كَمْ من إنسان يعرف معنى القرآن، ويتدبر القرآن، ويستنتج منه الفوائد العظيمة، لكنه لا يتذَكَّر! ﴿وَمَا يَذَكُر إِلَّا أُوْلُواْ اَلْأَلْبَكِ ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

والألباب: هي العقول، فَذَكَر اللهُ هذا القرآنَ العظيم، ووَصَفه بأنه مبارك، وبيَّنَ الحكمةَ من إنزاله، وهي أولا: تدبُّر الآيات، وثانيًا: التذكر.

وفي قوله: ﴿ لِيَدَّبَرُوا عَايَدِهِ ﴾ دليل على أن معاني آيات الصفات -بدون استثناء- معلومةٌ؛ لأنها من آياتِه، بل هي أجَلُ آياتِ القرآن، إذ إنَّ فيها الخبرَ

<sup>(</sup>١) البيت موجود في الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٥٦٠) ، وهو غير موجود في (منظومة الآداب) للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الكتب العلمية ، وطبعة...)، فلعلها سقطت من الطابع أو من نسخة الشارح ، والله اعلم .

عن الله -عز وجل-، وأحكامه، وأفعاله، فهي معلومةٌ لنا، وبهذا نردُّ على من قال: إنَّ مذهب السلف هو التفويض، أي: تفويضُ المعنى، فإنَّ هذا قولُ لا يصدُر إلا عن كاذبِ على السلف، أو جاهلٍ بمذهبهم، وإلا فمَن عَلِمَ بمذهب السلف تبيَّن له أنهم يقولون بالمعنى، ويُعرِّفونه، وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- عن قول أهل التفويض أنه: «من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»(۱).

وقوله: ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴾ بيان أنَّه نزل للتذكُّر والاتِّعاظ، وكمْ من إنسانٍ يقرأ القرآنَ، ولكنه من أعداءِ القرآن! لأنه لم يتذكَّرْ به، ولم ينتَفِعْ به.

قوله: ﴿ وَهَلَذَا كِلْنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَكُم تُرْخَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

قوله: ﴿ وَهَلَا كِنَابُ ﴾، كتاب بمعنى مكتوب، أي: هو مكتوبٌ في اللوح المحفوظ، ومكتوبٌ في المصاحف التي في أيدينا، ومكتوبٌ في الصَّحُف التي بأيْدِي السفرةِ الكرام البررة.

وقوله: ﴿مُبَارَكُ ﴾ سبقَ الكلامُ عليها.

وقوله: ﴿فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ هذا بمعنى قوله -تعالى-: ﴿لِيَّنَبَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]؛ وذلك لأن الاتباع فرعٌ عن معرفة المعنى.

وقوله: ﴿وَاتَّقُوا ﴾ حذف المفعول، والتقدير: اتقوا مخالفتَه التي هي ضد

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٠٥).

اتباعه، وهذا يشمل الأخذَ بجميع شرائع القرآن الكريم.

وقوله: ﴿لَعَلَكُمُ تُرَحَمُونَ ﴾ «لعل» هنا للتعليل، وكلما جاءت «لعل» في القرآن فهي للتعليل، ولا يصحُّ أن تكون للتَّرجِّي؛ لأن التَّرجِّي إنها يكون في أمرٍ عَسِرٍ على المترجِّي، والله –سبحانه وتعالى– لا يعسر عليه شيءٌ، وهي كثيرةٌ في القرآن الكريم.

وقوله: ﴿ تُرَخَّمُونَ ﴾ لم يُبَيِّن مَنِ الراحمُ ؟ وإنها لم يُبيِّن، إما للعلم به فلا يحتاج إلى ذكره، كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، ومعلومٌ أن الخالق هو الله -عز وجل-، فهنا ﴿ تُرْخَمُونَ ﴾ معلومٌ، فنقول: الراحمُ هو الله -عز وجل-، وهو الذي تنفع رحمتُه، أما رحمةُ مَن سواه فقد تنفع وقد لا تنفع.

وقد يقال: إنه حذف المفعول مِنْ أجل العموم؛ لأنه أحيانًا يُحذف المفعولُ لإفادة التعميم، واقرؤوا قولَ الله -تعالى-: ﴿ أَلَمْ يَعِدُكَ يَتِيمًا فَكَاوَىٰ لَا فَعَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَىٰ ﴾ [الضحى:٦-٨]، يقول بعضُ المفسّرين في هذه الآياتِ الثلاث: إنه حذف المفعولَ من أجل تناسب الآيات، أي: رُؤوسِها، وأن الأصل: «ألم يجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالًا فهداك، ووجدك عائلًا فأغناك»، ولكن الصوابَ أنَّه حذف المفعولَ لإفادةِ العُموم، فالرسولُ عليه الصلاة والسلام- آواه الله وآوى به، فكان على ملجًا لأمَّتِه يلجؤون إليهِ، هاجروا من بلادِهم إلى المدينة؛ ليكونوا حول رسول الله يلجؤون إليهِ، هاجروا من بلادِهم إلى المدينة؛ ليكونوا حول رسول الله عليه وعلى آله وسلم-، ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا ﴾ فهداك وهدى بك أيضًا، كما قرر ذلك النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للأنصار حين قال لهم:

«كُنْتُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي »(١).

﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ﴾ أي: أغناك وأغنى بك، كما قال الرسول ﷺ للأنصارِ حين قال لهم: «كُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي "٢).

فالحاصل: أن قولَه هنا ﴿لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ يحتمل أنه حذف الفاعل، إما للعلم به، أو لإفادة التعميم، ووجهُ التعميم أن يقال: مَنْ رَحِمَه اللهُ يَسَّر لَه مَنْ يرحمُه، فيكون المرحومُ مرحومًا مِن اللهِ ومِنَ الخلقِ، وكم من إنسانٍ أنقَذَه اللهُ مِنْ براثِنِ أعدائِه؛ لأنَّه مرحومٌ عنْدَ الله فرحه العباد!

وقال الله -تعالى-: ﴿إِنَّهُ رَلَقُرُهَ انَّ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة:٧٧].

فقوله: ﴿إِنَّهُۥ ﴾ الضمير يعود على القرآن.

وقوله: ﴿لَقُرُءَانُّ كَرِيمٌ ﴾ الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكّدات؛ لأنَّ قبلها قسمًا، وذلك في قوله: ﴿فَكَ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ, لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ وَلِكَ فَي قوله: ﴿فَكَ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ, لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ وَالْوَاقِعَةِ: ٧٥-٧٧]، فالجملة مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات، الأول: القَسَم، والثّاني: ﴿إِنَّ »، والثالث: «اللام».

لكن قد يقول قائل: إنها لم تؤكَّدْ بِقَسَمٍ؛ لأن الله يقول: ﴿فَكَآ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ «فلا» للنفي، فكيف تقولون: إنه إثباتُ قَسَمٍ؟

والجواب: إن «لا» هنا للتنبيه، وليست نافيةً، فمعنى «لا» أي: انْتَبِهُ أني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، رقم (٤٣٣٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦١).

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السابق.

أُقْسِمُ بمواقع النجوم... إلخ، مثلها في قوله -تعالى-: ﴿لَآ أُقَيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ﴾ [القيامة:١]، وفي قوله: ﴿فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِ الْقيامة:١]، وفي قوله: ﴿فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِ الْمَارِجِ:٤]، وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة:٧٧] فمعنى «الكريم» أي: كثيرُ الخير، ولهذا يُقال للرجل البَذُول الذي يبذل ماله: إنه كريمٌ، ويقال للبهيمة الحسناءِ التي تُدِرُّ وتلد: كريمةٌ، ولهذا قال النبيُّ ﷺ لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه وقد بعَثَه إلى اليمنِ: ﴿إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَا لِهِمْ ﴾ (١).

فقوله: «كرائم»، يعني: أحاسنها وأطايبها، وكَرَمُ كلِّ شيء بحسبه، فهو كريمٌ يفتح المدارِكَ، ويُوسِّعُ العلومَ، كما أن الكريمَ يُعْطي المال، والبحر كريم لأن فيه مِن السمك والحيتان ما لا يحصى، فكذلك القرآن كريمٌ؛ فيه من المعاني ومن العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره.

انظر إلى قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَلِيَعَلَّقُ مَا لَا وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨]، فكم تضمَّنَ قوله -تعالى-: ﴿ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مِن كلِّ أنواع المركوبات، من حين نُزُوله إلى يوم القيامة، فالسياراتُ، والطائراتُ، والبواخرُ وغيرُها! كلُّها داخلة في قوله: ﴿ وَيَغْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

وكذلك قولُه: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٠]؛ فالقوة هنا الرمي، فكم تضمَّنَ قوله -تعالى-: ﴿مِّن قُوَّةٍ ﴾ مِن كلِّ ما يمكن أن يُرْمَى به إلى يوم القيامة، مِن أنواع الأسلحةِ العظيمة الفتَّاكة!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩).

فالقرآن كريمٌ في ألفاظه، وفي معانيه، وفي آثاره، وفي كلِّ شيءٍ، هو قرآن كريمٌ كما وصفه الله –عز وجل–، ومِن كَرَمِه أنه يُليِّن القلبَ، إذا تابع الإنسانُ تلاوتَه لانَ قلبُه، ومن كَرَمِه أيضًا ما حصل للأمة الإسلامية بسبب التمسُّكِ به من الفتوحات العظيمة، والانتصارات الهائلة.

وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]؛ أقوَم: اسم تفضيل، يعني: للخَصْلَةِ التي هي أقومُ، ولم يقل القَيِّمَة، بل قال: ﴿هِي أَقُومُ ﴾.

إذن: فكُلُّ خُلُقٍ فاضل، فالقرآنُ يهدي إلى أعلاه، وكلُّ معاملةٍ حسَنَةٍ فالقرآن يهدي إلى أَحْسَنِها، وكلُّ عِبادَةٍ مستقيمةٍ فالقرآنُ يهدي إلى أقوَمِها، وهلمَّ جرَّا.

وقوله: ﴿لِلَّتِي هِ الْقُومُ ﴾ فيه إشارة إلى أن الدِّينَ الإسلاميَّ يبدأ بالأهم فالمهم، والأصلح فالصالح، ويدفع الأسوأ بالسيِّع؛ لأن السَّيِّع بالنسبة للأسوأ أقومُ؛ لكونِه أخفَّ؛ ولهذا فإنَّ العبارة تُشير إلى أن القرآنَ يهتمُّ بالأهم فالمهم، والأحسن فالحَسَن، والأصلح فالصالح، وهلمَّ جرَّا، وعليه فإذا تعارض عليك، أو تعارض عندك عملان فلا تتوقَّف، فإذا كان أحدُهما أنفع من الآخر، فخذ بالأنفع ولا تنظر إلى الحاضر، بل انظر إلى نتيجة هذا الشيء في الحاضر والمستقبل؛ لأن الله يقول: ﴿فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩]، فالنظر إلى العاقبة أمر مهم.

إذن: من أوصاف القرآن أنه ﴿ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء:٩].

«وقال - تعالى -: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلْدَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُۥ خَلْشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفُكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]، ﴿ وَإِذَا مَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتَهُ هَلَاهِ إِيمَننَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ أَنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَننَا وَهُمْ يَانَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَجَسًا إِلَى إِيمَننَا وَهُمْ يَهِ وَمَا ثُولُ وَهُمْ كَنفُورِنَ ﴾ [النوبة: ١٢٤ - ١٧٥]، ﴿ وَأُوحِى إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَالُ لِجُسِهِمْ وَمَا ثُولُ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾ [النوبة: ١٢٤ - ١٧٥]، ﴿ وَأُوحِى إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَالُ لِلْمَاءُ وَمُنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَلَهِدُهُم بِهِ عَمَالُوا ﴾ [الفرقان: ٥٠].

وقال -تعالى-: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:٨٩].

وقال -تعالى-: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَلَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْتُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٨]».

### الشرح

قال الله - تعالى -: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ, خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]، والجبل كها هو معلوم أصمُّ صُلْبٌ شديدٌ، ﴿ لَرَأَيْتَهُ, ﴾ أي: حين نزول القرآن عليه، ﴿ خَشِعًا ﴾، أي: ذليلًا، ﴿ مُتَصَدِّعًا ﴾ أي: من خشية الله -عز متفتتًا؛ من خشية الله، ف ﴿ مِنْ ﴾ هنا للسبية، أي: بسبب خشية الله -عز وجل -، هذا وهو جبلٌ أصمُّ صُلْبٌ شديد، فكيف بالقلوب؟!

ولهذا إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان، فاعلم أنه أشد قسوة من الحجارة؛ لأن الحجارة تلين وتخشع، والقلب الذي لا يلين ولا يخشع

بالقرآن أشدُّ قسوةً من الحجارة، فنسأل الله أن يُليِّن قُلوبَنا وقلوبَكم بذكره.

وقوله: ﴿ مِّنَ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ أي: من خوفه، لكن الخشية خوفٌ مقرونٌ بِعلمٍ؛ لقول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَلُهُ [فاطر: ٢٨].

وقوله: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ أفادنا الله –عز وجل– بأن هذا ضرب مثل، وأن الأمثال يضربها الله –تعالى– للناس: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾، أي: لأجل أن يتفكروا، وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم!

وهنا فائدة أصولية: وهي: «إنَّ كلَ مثَلٍ في القرآن فهو إثباتٌ للقياس»؛ لأن المقصودَ به انتقالُ الذهنِ من هذا إلى هذا، ولهذا فأدلةُ القياس في القرآن كثيرةٌ جدًّا؛ لأنَّ الأمثالَ في القرآن كثيرة.

إذن: ففائدة وصف القرآن هنا، هو قوةُ تأثيرِ القرآنِ، وأنَّه لا بُدَّ أن يؤثِّر، لكن لما كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآنَ بألسنتِهم، صار تأثيرُه لا يتجاوَزُ حناجرَهم، وإلاَّ لو قرَؤُوه بقلوبهم وألسنتِهم، لكان له أثرٌ بالِغٌ.

فإن قال قائل: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَـٰلِ لَرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُتَصَـدِعًا مِّنْ خَشْـيَةِٱللّهِ ﴾ [الحشر:٢١] هل تدل أن الجبال لها فهم وإدراك؟

الجواب: نعم، ولهذا قال الرسول على عن جبل أحد: «أُحدٌ جَبلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» (١)، ومما يُستَدل به على ذلك أيضا قوله -تعالى-: ﴿ شَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَالْحَرْضُ وَمَن فِيهِ فَا وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، رقم (١٤٨٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي على ، رقم (١٣٦٥).

على أن التسبيح هنا عام في كل الأوقات، وليس مخصوصًا بوقتٍ معين.

يقول الله -عز وجل-: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنَّهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَنَا ﴾ [التوبة:١٢٤]، فقوله: ﴿مِنْهُم ﴾، أي: من المنافقين من يقول: لا تستمعوا لهذا القرآن.

وقوله: ﴿أَيُّكُمُ ذَادَتُهُ هَلَامِةٍ إِيمَنَا ﴾ الاستفهام هنا للتحدي، وفائدة هذا الاستفهام، إما لكونهم لم ينتفعوا بهذه الآيات، فظنوا أن الناس كلهم مثلهم، وإما أنهم يُكابِرون ويُنْكِرون أن تكونَ الآياتُ أثَّرتْ عليهم، استكبارًا، وجحودًا.

قال الله -تعالى - في الجواب: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ إِيمَنَا وَهُمّ يَسْتَبَشِرُونَ ﴿ [التوبة:١٢٤]، هذا قِسْم من الناس -وهم الذين آمنوا - زادتهم إيانًا، وزيادة إيانهم بأنه إذا أُنزِلت السورة بخبر صدقوه، وإذا أُنزِلت السورة بطلب قاموا به، تركًا للمنهيِّ عنه، وفعلًا للمأمور به، وهذا يزيد الإيان، كلما ازداد الإنسان تصديقًا بآيات الله -عز وجل - ازداد إيانُه، وكلما ازداد الإنسان عملًا ازداد إيانُه، ولهذا كان من مذهبِ أهل السنة والجهاعة، أن الإيان يزيد بالطاعة، وينْقُص بالمعصيةِ.

وقوله: ﴿وَهُرَ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ يعني: يُبَشِّر بعضُهم بعضًا بها نزل، وبحُكْمِ ما نزل، يُبشِّر بعضُهم بعضًا بها وعد به القرآنُ من النَّصْر في الدنيا والفلاح في الآخرة؛ لأنه كلَّما نزلت آيةٌ من القرآن فهو دليلٌ على أنَّ الله أرادَ بالأمة خيرًا.

وقوله: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم ﴾ [النوبة:١٢٥]، فقوله: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ المرض: عِلَّةُ تقتضي خروجَ البدن عن الاعتدال الطبيعيِّ، هذا هو الأصل، وهذا المرض -أعني: مرض القلب - في كلِّ موضع بحسبِهِ، ففي قوله -تعالى -: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ وَلَهُ مَرْضُ ﴾ [الأحزاب:٣٢]، فالمراد بالمرض هنا: مرضُ الشهوة.

وفي قوله هنا: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ المراد بالمرض هنا مرض الشك والجحود؛ لأنه في مقابل قوله -تعالى-: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمُّ إِيمَنَا ﴾ [التوبة: ١٢٤]، والشيء يُعْرَف بمقابله، وهذه قاعدة التفسير التي ستأتينا إن شاء الله -تعالى-: «أنه يُعرَف معنى الآية بذِكْر المقابل »، ومن أبرز مثالي لذلك قوله -تعالى-: ﴿ فَالنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٧]، فمعنى مثالي لذلك قوله -تعالى-: ﴿ فَالنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٧]، فمعنى جَمِيعًا ﴾ متفرِّقين أو فُرَادَى، عرفنا هذا المعنى بمقابِله في قوله: ﴿ أَو انفِرُوا جَمِيعًا ﴾ .

وقوله: ﴿رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ والرجس هنا معنوي؛ لمجيئه للتوكيد، كقول الله -تعالى-: ﴿فَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]، وهنا الرجس معنويٌّ.

إِذِنْ: لماذا قال: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾؟

الجواب: لأن النازلَ إنْ كان خبرًا كذَّبُوه، وإن كان طلبًا خالَفُوه، فهم يزيدون بالتكذيب رجسًا، ويزيدون بالمخالفةِ رجسًا.

وقوله: ﴿وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِوْوِنَ ﴾ -نسأل الله العافية -، يعني: استمرَّ هذا الرجسُ في قلوبهم إلى أن ماتوا على الْكُفر، وفي هذه الآية تحذيرٌ عظيمٌ لمن ردَّ الشرعَ لأول مرة، أنه خطرٌ عليه أن يستمر معه هذا الردُّ حتى يموت على الكفر، فبمجرد ما يأتيك الخبرُ الصادقُ في حكم أو غيره فاقبله، وتهيأ له، ولا تتردَّدْ فيه؛ لأنك إن ترددت فيه فهو خطر عليك، قال الله -تعالى -: ﴿بَلَ كَذَبُواْ بِاللَّهِ عَالَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

فإذا قال قائل: كيف تكون السورة لقوم زيادةً في الإيهان، ولقوم زيادةً في الإيهان، ولقوم زيادةً في الرجس، وهي سورةٌ واحدة؟

قلنا: لا غرابة، أرأيت الغذاء الجسديّ يكون للسليم غذاء وزيادة نموّ، ويكون للمريضِ علَّة وزيادة مرضٍ، وأضرب لكم مثلًا بالتمر، فإنه إذا أكله السليمُ يزداد به نموًّا، وطاقة حرارية، ونشاطًا، وإذا أكله المريضُ بالسكريّ يزداد مرضًا مع أنه واحدٌ، وهكذا أيضًا القرآن؛ تكون الآيةُ أو السورةُ لقوم زيادةً في الإيمان، ولقوم زيادةً في الكفر، ووجه كونه هنا مدحًا للقرآن؛ أن القرآن يزيد المؤمن إيمانًا، ويزيدُ الكافر كُفرًا، وهذا دليلٌ على قوةِ تأثير القرآن.

فمن المعلوم أن نزول الآيات انقطع بعد موت الرسول على الكن قد ينسى الإنسانُ الآيةَ ثم يقرؤُها أو تُقرَأُ عليه فيتذكَّر، وكأنها نزلت الآن، فأحيانًا نغفل عن معنى الآية، ثم إذا فتح الله علينا وعرفناها، كأنها نزلت الآن.

وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول على حين اجتمع الناس في المسجد، وقام من نراه أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر -رضي الله عنه - عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -، قام يقول للناس: إن رسول الله عنه لم يمت، وإنه صَعِق، وسيبُعث فيُقطِّع أيدي أقوام وأرجُلَهم، يقول هكذا، ولا شك أنه قرأ قول الله -تعالى -: ﴿إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَيَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، لكنّه من الذهول غفل عنها، فلما جاء المطمئِنُ أبو بكر -رضي الله عنه - وقرأها، قال عمر: «حتى عُقِرْتُ فها تقلني رجلاي» (١)، وكأن الآية نزلت الآن؛ لأن الناسَ من شدة ما أصابهم من الهول غفلوا، حينئذ يجد الإنسانُ لذةً في هذه الآية التي فتح الله عليه بها، وكأنها نزلت الآن.

وفي هذه الآية فائدة، وهي: أنه كلم أتتك «ما» بعد «إذا» فهي زائدةٌ، ولهذا يقول النَّاظم:

يا طالبًا خذ فائدة بعد (إذا) (ما) زائدة

ولها أمثلة منها: قوله: ﴿وَإِذَا مَاغَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى:٣٧]، أي: إذا غضبوا، وكذلك قوله: ﴿حَتَّىَ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ ﴾ [فصلت:٢٠]، أي: حتى إذا جاءوها، وهلمَّ جرَّا.

قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَندِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، هذا أيضًا من تأثير القرآن، أنه إنذارٌ لمن بلغه، فكل إنسان قرأ القرآن يعرف معناه، فلا بد أن يتأثر به، حتى لو كان كافرًا، وكانت قريش حينها كان الرسول يقرأ القرآن، يجتمع عليه النساء والصبيان، بل وكبراؤهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم (٤٥٤).

يستمعون إليه؛ لأنه أثَّر فيهم، فجعلوا يأتون بالخفية يستمعون القرآن مِنْ فِيْ الرسول ﷺ، فالقرآن مؤثِّر، وقد قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, فَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧].

ولهذا قال: ﴿لِأُندِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بِلَغَ ﴾ يعني: ومن بلغه من الناس، فقوله: ﴿لِأُندِرَكُمْ ﴾ أيها المخاطبون، وقوله: ﴿وَمَنْ بِلَغَ ﴾ أي: من غيركم، وهذا يدل على قوة تأثير القرآن، وفي هذه الآية يحُسُن أن نتكلم على قوله: ﴿وَمَنْ بِلَغَ ﴾، فقد استدل به بعض العلماء على أن من بلغه القرآنُ فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يعرف معنى القرآن، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن من لا يعرف معناه لا يأتي بمضمونه، والله -تعالى- قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ . لِلْبَابِينَ كُمُمُ ﴾ [ابراهيم:٤]، وقال الله -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهُ الواجب اتباعه) فقد بلغته الحجة، وإن لم يفهم المعنى على سبيل كلام الله الواجب اتباعه) فقد بلغته الحجة، وإن لم يفهم المعنى على سبيل التفصيل؛ لأنه إذا عرف أن هذا كلام الله وهو وحي، وأنه يجب اتباعه فقد بلغه، ولا يقال: إنه لا بد من التفصيل؛ لأن التفصيل قد يكون صعبًا.

وهنا مسألة: هل الدِّين الإسلامي –الآن– بلغ الكفار على وجهٍ غير مشوَّشٍ أو لا؟

الجواب: لا، ولما ظهرت الجماعات الذين يتصرَّفون بغير حكمةٍ، ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهذه الجماعات أولئك الذين يُلْقُون المتفجِّرات في صفوف الناس؛ زعًا منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقةُ أنهم أساؤوا إلى الإسلامِ أكثرَ بكثيرٍ مما أحسنوه.

# وماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الكفَّارُ على الإسلام، أو ازدادوا نفرةً منه؟

الجواب: ازدادوا نفرة، حتى يكاد الإنسان المسلمُ يغطي وجهه لئلا يُنسب إلى هذه الطائفةِ المرْجِفة المرُوِّعَة، والإسلامُ بريءٌ منهم، حتى بعد أن فُرض الجهاد في صدر الإسلام ما كان الصحابةُ -رضي الله عنهم - يذهبون إلى مجتمع الكفَّار ويقتلونهم إلا بجهادٍ له رايةٌ من وليٍّ قادرٍ على الجهاد، أما هذا الإرهابُ فهو -والله - نقصٌ على المسلمين؛ لأننا نجد أنه لا يوجد نتائج، بل هو بالعكس فيه تشويهٌ للسمعة، ولو أننا سلكنا الحكمة، فاتقينا الله في أنفسنا، وأصلحنا أنفسنا أولًا، ثم حاولنا إصلاحَ غيرِنا بالطرق الشرعية لكانت هناك نتيجةٌ طيبة.

قال -تعالى-: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان:٥٢].

فقوله: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ هُرِينَ ﴾، أي: فيما يريدون منك، وما يريد الكافر من الرسول ﷺ يتضح من قوله -تعالى-: ﴿ وَدُّوا لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ أي: اسكت عنا نسكت عنك، هذا الذي يريدون، كقوله: ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآ ٤ ﴾ [النساء: ٨٥]، لكن يقول الله له: (الا تطعهم).

وقوله: ﴿وَجَهِدُهُم بِهِ ﴾، أي: بالقرآن جهادًا كبيرًا، وهل نجاهدهم بآيات القرآن، أو بأحكام القرآن، أو بها جميعًا الجواب: بها جميعًا، فجاهدهم بآياته، أي: اتل عليهم القرآن، ضيق عليهم؛ لأنهم ضاقوا ذرعًا بالرسول -عليه الصلاة والسلام - لما كان يقرأ ويجتمع إليه الناس، ضاقوا به ذرعًا حتى قالوا: ﴿لَا شَمْعُوا لِهِ لَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغَلِمُونَ ﴾ [فصلت:٢٦]،

فهذا جهاد يُضيِّق عليهم، و ﴿وَجَنِهِ دَهُم بِهِ ، أي: بأحكامه وبحِكَمه، واتبع ما جاء في القرآن من قتالهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله هي العليا.

وقوله: ﴿جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ أي: لا تتأنّى وتمد إليهم يد الضعف، بل يد القوة؛ لأنهم هم يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة، فيجب أن تمدوا أنتم لهم يد القوة، ولكن الحكمة تقتضي أن نتعامل مع الزمن، فإذا كان بنا قوة جاهدناهم، وإلا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علينا بالقوة والعزة.

وقال -تعالى-: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، أي: تبيانًا لكل شيء، وهدى لكل الناس، قال الله -تعالى-: ﴿هُدَى لِلنَّاسِ﴾ فهو هدى لجميع الخلق، لكنه هداية دلالة.

وقوله: ﴿وَرَحْمَةً وَبُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ هذا خاصٌ بالمسلمين، فالرحمة خاصَّةٌ بهم، وكذلك بشرى لهم إذا تمسكوا به.

والشاهد قوله: ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِ شَيْءٍ ﴾، والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية.

وقال -تعالى-: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ ﴾ [المائدة: ٤٨].

فقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ ﴾ أي: القرآن بالحق، أي: متلبسًا بالحق، ونازلًا بالحق، فنزوله حق، وما جاء به حق، فـ «الباء» للملابسة، وكذلك أيضًا للتعدية، فهو نازل نزول حق، ونازل بالحق، يعني: أتى بالحق،

فأخباره صدق، وأحكامه عدل، وقوله: ﴿مُصَدِقًا ﴾ حال من قوله: ﴿لِّمَا بَيْكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾.

وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين:

الوجه الأول: أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئًا فنزل مِصْداقًا لها.

الوجه الثاني: أنه يُصدِّقُها، ويقول: إنها حقُّ وصدقٌ، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة، فقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾، أي: مُصَدِّقٌ لما أخبرت به، ومصدِّقٌ لها بالحق.

وقوله: ﴿وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ الهيمنة هي السيطرة والسلطة، يعني: أن القرآنَ ناسخٌ لما سبقه من الكتب.

وقوله: ﴿فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱلله ﴾ هذا ترتيب على ما سبق، فقوله: ﴿فَأَحَكُم ﴾ فـ «الفاء» هنا للسببية، أي: فبها أنه مهيمن احكم بينهم بها أنزل الله.

فإن قال قائل: بعض الناس إذا نصحته في الدُّخان قال: ليس حرامًا؛ لأن القرآن لم يحرم هذا، وإذا أوردت عليه آيةَ الأعرافِ، قال: القرآن لم يحرم هذا؟

فالجواب: إن القرآن قد يشير إلى أصولٍ وقواعدَ تتفرَّعُ منه الجزئيات، فقول الله -تعالى-: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ [النساء:٢٩] يفيد أن كل شيء يؤدي إلى ضررٍ في البدن، فإنه حرام، والدخان لا يشكل على أحدٍ الآن أنه ضارٌ، ولهذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها تحرمه، خصوصًا في

الأماكن العامة، وقد ذُكر لي أن قوادَ الطائرات إذا حاذوا بعض الولايات في أمريكا امتنعوا من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات المتحدة، وكذلك في الأماكن العامة، فإذا كان كذلك، فقد قال الله في القرآن: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴾، وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على جواز التيمم خوفًا من التأذي بالبرد (۱).

فإن قال قائل: إن بعض البلاد يشغلون أشرطة قرآن في مكبر الصوت، ويكون في أيام مخصصة، فهل هذا مشروع؟

الجواب: هذا من البدع؛ لأنه لو كان القارئ يقرأ فعلاً والناس من يستمعون إليه، قلنا: هذه بدعة، وخطأ أيضًا على الناس؛ لأن من الناس من يود أن يقوم يصلي، فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي، ومنهم من يريد أن يقرأ لنفسه، فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي؟! فهذا غلط، وينبغي لطلبة العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعمل هذا العمل أن يُناصحوهم، لكن لا يقومون عليهم في المسجد، ويقولون: هذا خطأ، هذه البدعة، بل يتكلمون مع المسئولين عن المساجد، ولا يقولون: هذه بدعة بهذا اللفظ؛ لأن في هذا تنفيرًا لمم بل يقولون: هذا يؤثر على الناس، يؤثر على المصلي، وعلى من يريد أن يقرأ لنفسه، وربها يؤدي أيضًا إلى امتهان القرآن، وهكذا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، معلقًا.

«والقرآن الكريم مصدرُ الشريعة الإسلامية التي بُعِثَ بها محمدٌ عَلَيْهِ إلى الناس كَافَّة، قال الله -تعالى-: ﴿ بَنَارَكَ الَّذِى نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]، ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]، ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وسنة النبي عَلَيْ مصدر تشريع أيضًا كما قرره القرآن، قال الله -تعالى-: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ أَوْمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ١٨]، ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا تُمْبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَ فَأَنهُواْ ﴾ [الحشر: ٧]، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيبُ ﴾ [آل عمران: ٣١]».

## الشرح

لما سبق بيانُ عظمةِ القرآن الكريم، وما وصفه الله به من الأوصاف، ذكر أمرًا مُهمًّا، وهو أن القرآن الكريم هو مصدرُ الشريعة الإسلامية، وكذلك السنةُ النبويَّةُ، فلا يمكن أن يؤخذ بتشريع أي مصدر كان، وأي إنسان كان إلا من الكتاب والسنة، وعلى هذا فلا يجوز أن يُشرَّع لعبادِ الله شيءٌ من القوانين الوضعيَّة؛ لأن القوانينَ الوضعية لا تخلو من حالين:

إما أن تكون موافقةً للشرع؛ فنقول: إن الذي شرعها هو الشرع، ولا منَّة للقوانين الوضعية.

وإما أن تكون مخالفةً للشرع؛ فيجب علينا نبذُها وطرْحُها، وأن نعلم

أنها باطلةً؛ لأن الشريعة حقٌّ، وما عداها باطل، وأنها لا يمكن أن تُصْلِح الخلق، ولا يمكن أن يُصْلِح الخلق قانونٌ وَضَعَه بشرٌ مخالفٌ لشريعةِ الله؛ لأن هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح للخلق:

أُولًا: هو قاصر في نفسه، وفي عقله، وفي معرفة ما يُصْلِح الخلقَ.

ثانيًا: إذا قدَّرْنا أن الرجل الذي وضع القانونَ عنده عبقريةٌ وذكاء، فإنها يَعْرِف ذلك فيها حوله، أما ما كان منه بعيدًا عنه من الأماكن، فإنَّ الناسَ يَعْرِف ذلك فيها يُصْلِحُهم.

ثالثًا: إذا قدَّرْنا أن هذا الرجل الواضع للقانون عبقري، وذكي، ويعرف المصالح، فإنها يعرفها في زمن محدود، وهو زمنه الذي يعيش فيه، وأما فيها بعد فلا، ولهذا نعتبر من الجهل العظيم، بل من الكفر إذا قامت البينة والحجة على واضع القوانين التي وضعها إما يهود، أو نصارى من أزمنة بعيدة، ووضعوها بين أيدي الناس يتحاكمون إليها، نرى أن هذا خطأ عظيم، بل هو كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الفاعل.

وعلى هذا فنقول: إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب والسنة، وقد ضل من ضل حيث قال: إن الكتاب والسنة إنها يبين المنهج الذي يكون بين الإنسان وبين ربه فقط، أو فيها بين الخلق في الأحوال الشخصية، كالمواريث، والأنكحة مثلًا، نقول: لقد ضللت ضلالًا مبينًا، وكذبت قول الله -تعالى-: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

ونقول أيضًا: دعواك هذه يُكذّبُها القرآنُ الذي تُؤمِن به، فإن أطولَ آيةٍ في كتاب الله هي آية الدَّيْن، وكلُها في معاملات الخلق، ثم إن الله -عز وجل-يُبَيِّنُ في آياتٍ كثيرةٍ أشياءَ غير التي في آية الدَّيْن، كلُّها تتعلَّق بالمعاملات، والأنكحةِ، والفرائضِ وغيرِها.

فالحاصل: أنَّ من ابتغى الهُدَى مِنْ غير كتاب الله أضلَّه الله -عز وجل-، وكذلك أيضًا السنة النبوية مصدرُ تشريع أيضًا، ولكن إذا صحَّتُ عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ما لا يَصِحُّ ليس بعُمْدَةٍ، ولهذا نقول: إن الذي ينظر في القرآن ينظر من وجهٍ واحدٍ فقط، وهو دلالةُ القرآن على الحُكْم، أما الذي ينظر في السنةِ فيَجب عليه نظران:

النظر الأول: ثبوت هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

النظر الثاني: دلالته عليه.

أي أن المستدلَّ بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتها، ثم النظر في دلالتها.

فإذا قال قائل: ما الدليلُ على أن السنَّةَ تشريعٌ؟

قلنا: القرآن، واقرأ قوله -تعالى-: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَنْلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]، قوله: ﴿ ٱلْفُرْقَانَ ﴾: هو القرآن، وسمي فرقانًا؛ لأنه يُفَرِّقُ بين الحقِّ والباطلِ، وبين أولياء الله وأعداء الله، وبين كل الأمور المختلفة، ولهذا لا يوجد في الشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضي اختلافه، أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه.

وفي قوله: ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ دليل على عموم رسالة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وقوله: ﴿كِتَنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ
رَبِّهِمَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم:١]، هذا أيضًا يدل على أن الكتاب
الذي يجب أن نسير عليه هو القرآن.

وقوله: ﴿اللَّهِ اللَّهِ وإن وصلت فهي مرققة؛ لأن ما قبلها مكسور ﴿إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ وصلت فهي مرققة؛ لأن ما قبلها مكسور ﴿إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾، ثم قلت: ﴿اللَّهِ ﴾ [براهيم:١]، أما إذا قلت: ﴿إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾، ثم قلت: ﴿اللَّهِ ﴾ فتفخم.

وقوله: ﴿اللَّهِ اللَّذِى لَهُ. مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ما دام هو مالك السموات والأرض، وجب أن يكون الحكم إليه، وإلى ما نزل من كتابه.

وقوله: ﴿وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ٢]، والكافرون هم الذين لا يهتدون بهذا القرآن، فويلٌ لهم من عذابٍ شديدٍ، سواء قالوا: إن محمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم ينزل عليه القرآن، أو قالوا: إنه نزل عليه القرآن، لكن ليس على العالمين، بل لبعضِهم.

وسنة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تشريعٌ أيضًا كما قرره القرآن، قال الله -تعالى-: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]، وجه

الدَّلالة: أن الذي يطيعُ الرسولَ قد أطاع الله، ومعلومٌ أن المراد بطاعة الرسول هنا ما لم يَرِدْ به القرآنُ، وأما مَا ورد في القرآنِ فالطاعةُ فيه طاعةٌ لله، لكن إذا لم يكن في القرآنِ، وأمرَ الرسولُ –عليه الصلاة والسلام– بشيءٍ، أو نهى عن شيءٍ، فطاعتُه طاعةٌ لله، وهذه دلالة واضحة، أن ما جاء في السنة تجب طاعته، كما جاء في القرآن، ومن لم يَفْعَلْ فلم يُطِع الله.

وقوله: ﴿وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]، كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَطِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٥]، ومن تولَّى ولم يُطِع الرسول، فإن النبيَّ –صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قد بلَّغَه وبرئ منه.

وقال -تعالى-: ﴿وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلْا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]، نقول في هذه الآية كها قلنا في الآية التي قبلها، ﴿وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ هذا فيها نهى عنه الرسولُ -عليه الصلاة والسلام- أنَّ مَن عصاه فقد ضلَّ، أما ما نهى الله عنه، فإن مخالفته معصيةٌ لله، فدلَّ ذلك على أنَّ ما جاءَ عن الرسولِ حُجَّةٌ، كالذي جاء عن الله.

قال -تعالى-: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنَهُواْ ﴾ [الحشر:٧]، وهذه الآية وإن كانت في الفيء، وقسمة الفيء، فإنه إذا كان الله -تعالى- قال: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُواْ ﴾، فهو شاملٌ لما أتانا من شريعة الله، وما نهانا عنه من شريعة الله.

وقال -تعالى-: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُخْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران:٣١]، وهذه الآية تسمى آية المحنة، يعني: آية الامتحان والاختبار في قول من ادَّعى أنهم يحبون الله، فقال الله -عز وجل-: ﴿ قُلُ ﴾ يعني: يا محمد، ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحِيبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ فهذا هو الميزان، فمن ادعى محبة الله، قيل له: إن كنت صادقًا فاتَّبع الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وإن قلت: إني أحبُّ الله ولم تتَّبع الرسول؛ فأنت كاذب.

وقوله: ﴿يُحْبِبَكُمُ ٱللهُ ﴾ لم يقل: فاتبعوني تَصْدُقُوا فيها قلتم، بل قال: ﴿يُحْبِبَكُمُ ٱلله حز وجل-، ﴿يُحْبِبَكُمُ ٱلله فَهْ إِشَارَةَ إِلَى أَنَ الشَّانَ كُلُ الشَّانَ أَن يَجِبُ الله فَهْذَا قَد يَدَّعِيه كُلُّ وَاحْدٍ، فَالشَّانُ كُلُّه أَنَ الله حتالى – يَعِبه.

وقوله: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ بيّن الله -عز وجل- أنّ مَن اتَّبع الرسول -عليه الصلاة والسلام- حصلت له فائدتان:

الأولى: محبةُ الله.

والثانية: مغفرةُ الذنوب.

\* \* \*

## ١- نُزُولُ الْقُرْآنِ

«نَزَلَ القرآنُ أُولَ ما نزلَ على الرسولِ ﷺ في ليلةِ القدر في رمضانَ، قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ اَلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَّلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فَهُمُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فَهُمُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْةَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥]. فِيهِ الْقُرْةَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وَكَانَ عُمْرُ النبِيِّ ﷺ أولَ ما نزل عليه أربعين سنةً على المشهور عند أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنها- وعطاء، وسعيد بن المسيِّب، وغيرهم. وهذه السِّنُّ هي التي يكون بها بلوغ الرشد، وكهال العقل، وتمام الإدراك.

والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي على جبريل، أحدُ الملائكة المقرَّبين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ تعالى عن القرآن: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ تعالى عن القرآن: ﴿ وَإِنَّهُ لِلسَانِ عَرَقِيَّ تُبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٢-١٩٥]».

## الشرح

قوله: «نزل القرآن أول ما نزل» يعني: ولم ينزل كله، بل أول ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، فلقوله -تعالى-: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيلة القدر، فلقوله -تعالى-: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُّبَدَرًكَةً إِنَّا كُنّا مُنذِرِينَ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُّبَدَرًكَةً إِنّا كُنّا مُنذِرِينَ وَإِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُّبَدَرًكَةً إِنّا كُنّا مُنذِرِينَ وَإِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُبَدَرًكَةً إِنّا كُنّا مُنذِرِينَ وَيَها يُقرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٣-٤]، وأما كونه في رمضان فلقوله -تعالى-: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزِلَ فِيهِ القُرْءَانُ هُدُى لِلنّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ اللّهُ دَىٰ وَالفَرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وبهذا نعرف أن ليلة القدر كانت في رمضان،

فأول ما نزل في رمضان، لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة الرؤية، فكان أول ما بُدِئ به أن يرى رؤيةً إذا رآها في الليل جاءت مثل فَلَق الصبح<sup>(۱)</sup>، وابتداء هذه الرؤية من ربيع الأول، فبقي ستة أشهر: (ربيع الأول، والثاني، وجمادى الأولى، وجمادى الثانية، ورجب، وشعبان)، ثم نزل عليه القرآن في رمضان.

قال بعض العلماء: وهذا هو السرُّ في قول النبي ﷺ الرؤية الصادقة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة (٢)؛ لأن رسالة النبي عطيه الصلاة والسلام - كانت ثلاثةً وعشرين سنةً ونصفَ السنةِ، فصار جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، والله أعلم.

إِذَنْ: كان عمرُه -عليه الصلاة والسلام- حين نُزول القرآن أربعين سنةً.

ولهذا قال بعضُ العلماء في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَٱسْتَوَىٰ ﴾ [القصص: ١٤] قالوا: بلغ أربعينَ سنةً.

هذا أوَّلَ ما نزَل عليه القرآنُ، وله أربعون سنة، وَصِفَةُ ذلك معروفةٌ في كتب أهل العلم، ولا سيَّما في صحيح البخاري في أوَّلِه.

وقوله: ﴿ وَالِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هذه الجملةُ مؤكَّدَة بمؤكَّدَين فقط: بـ ﴿ إِنَّ ﴾ و «اللام».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم (٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التعبيرات، باب رؤيا الصالحين، رقم (٦٩٨٣)، ومسلم: كتاب الرؤيا، رقم (٢٢٦٤).

وقوله: ﴿وَإِنَّهُ ﴾ الضمير يعود على القرآن، وأضاف التنزيلَ إلى رب العالمين، إشارةً إلى أنَّ هذا القرآنَ لجميع العالمين، إشارةً إلى أنَّ هذا القرآنَ لجميع العالمين؛ فإنَّه يكون لكلِّ العالمين.

وقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾، وهو جبريل -عليه الصلاة والسلام-.

وقوله: ﴿ اَلْأَمِينُ ﴾: هو وصفٌ لازِم له، وحَسُنَ وصفُه هنا؛ لأنه نزل بأعظم أمانةٍ، ألا وهي القرآن، فلهذا وُصِفَ بأنه أمين، وكما قال الله -تبارك وتعالى - في سورة التكوير: ﴿ إِنَّهُ رُلَقُولُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴿ اللَّهِ فِي فَوَرَّ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿ اللَّهُ عَمَ أَمِينٍ ﴾ [التكوير:١٩-٢١].

وقوله: ﴿ عَلَىٰ قَلَبِكَ ﴾ إنها ذكر محلَّ نُزوله، وهو القلب، إشارةً إلى عقل النبي ﷺ له، وأنه نزل على محلِّ العقل، الذي هو القلب.

و «اللام» هنا في قوله: ﴿لِتَكُونَ ﴾ لام التعليل، أي: لأجل أن تكون من المنذرين.

وقوله: ﴿ بِلِسَانٍ ﴾ متعلق بـ: ﴿ نَزَلَ ﴾ يعني: نزل بلسان عربي مبين، أي: بلغة عربِيَّة نسبةً للعرب، وهم الذين كان منهم الرسول عَلَيْهِ.

وقوله: ﴿مُبِينِ﴾ هل هو بَيِّن أو مُبَيِّن، أو هما جميعًا؟ الجواب: هما جميعًا، فهو بَيِّن لنفسه، مُبَيِّنٌ لغيره.

فالشاهد: أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله، وأن الواسطة بين الله والرسول هو جبريلُ –عليه الصلاة والسلام–، وأن القرآن نزل بلسان عربي.

وسيأتينا في هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى- حكم ترجمة القرآن الكريم للغات الأخرى<sup>(۱)</sup>.

#### \* \* \*

«وقد كان لجبريل -عليه السلام- مِن الصفات الحميدة العظيمة، من الكرم والقوة، والقرب من الله تعالى، والمكانة، والاحترام بين الملائكة، والأمانة، والحسن، والطهارة؛ ما جعله أهلًا لأن يكون رسول الله -تعالى- بوحيه إلى رسله.

قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولِكِ كَرِيمِ ۚ ﴿ اللَّهِ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴾ [التكوير:١٩-٢١].

وقال -تعالى-: ﴿ عَلَمُهُ شَدِيدُ ٱلْفُوكَىٰ ﴿ ثَانَهُ وَمُوَا إِلَّا فُو الْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النجم:٥-٧].

وقال -تعالى-: ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:١٠٢].

وقد بيَّن اللهُ -تعالى- لنا أوصافَ جبريلَ الذي نزَل بالقرآن من عنده، وتدل على عِظمِ القرآن، وعِنايته -تعالى- به، فإنه لا يُرسَل مَنْ كان عظيمًا إلا بالأمور العظيمة».

#### الشسرح

هذه صفات عظيمة، وقد جاءت الأدلة على هذه الأوصاف.

<sup>(</sup>١) انظر تحت عنوان ترجمة القرآن من هذا الكتاب (ص:٢٢١).

ومنها قوله - تعالى -: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ ... ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩-٢١]، فقوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُهُ وَهِلَهُ وَلَهُ الْكُرْمِ، وقوله: ﴿إِنَّهُ مَذَا دليل على الكرم، وقوله: ﴿وَيَعُووَ ﴾ هذا دليل على القوة، وقوله: ﴿عَلَى الله على الله على الله حز وجل وقوله: ﴿مَكِينٍ ﴾ أي: ذو مكانة، وقوله: ﴿مُطَاعٍ ﴾ وهذا دليل على أنه ذو احترام، قوله: ﴿مُكِينٍ ﴾ أمينٍ ﴾ هذه أمانة، وقوله: ﴿عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ [النجم: ٥] أي: شدة قوته، وقوله: ﴿وُومِ رَوّ هُ القَدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِ لِيُثَبِّتَ هيئة حسنة، وقال -تعالى -: ﴿ قُلُ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِ لِيُثَبِّتَ النَّيْنِ ﴾ [النحل: ١٠] وهذه الآية دليل على اتصافه بالطهارة.

ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل -عليه السلام - كان أهلًا لأن يكون الحامل لكلام الله -عز وجل - إلى رسلِه -صلوات الله وسلامه عليهم -، وقد بيَّن الله وتعالى - لنا أوصاف جبريل الذي نَزَلَ بالقرآنِ مِن عنده، وهذا البيانُ يدُل على عظمة القرآن، وعناية الله تعالى به، فإنه لا يُرسَل من كان عظيمًا إلا بالأمور العظيمة، فكونُ الله يصف جبريل بهذه الأوصاف العظيمة دليلٌ على عِظم ما أُرْسِل به؛ لأنه لا يُرْسَل بالأمور العظيمة إلا مَنْ هو عظيمٌ، ولهذا يفرق الرجلُ بين أن يُرْسِل الخادم ليأتي إليه بخبز من البقالة، وبين أن يرسِل خادمًا آخر إلى رئيسٍ، أو وزيرٍ، فيكون الثاني أعظمَ وأحقَّ من الأول.

# ٢- أُوَّلُ مُا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ

«أَوَّل مَا نَزَلَ مِنَ القَرآنِ عَلَى وَجِهِ الْإَطْلَاقَ قَطْعًا الْآيَاتُ الحَمْسُ الْأُوْلَى مِن سُورة العلق، وهي قولُه -تعالى-: ﴿ اَقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ الْإِنسَانَ مَالَمْ يَقَمُ الْإِنسَانَ مَالَمْ يَقَمُ ﴿ العلق: ١-٥]».

#### الشرح

ينبغي لنا أن نعرف أولَ ما نزل من القرآن، وآخرَ ما نزل؛ لأنه من مهات معرفة المتأخر والمتقدِّم، وذلك أنه لو جرى تعارُضٌ لا يمكن الجمع بينه علِمْنا أن المتقدِّمَ منسوخٌ بالمتأخِّر، فلا بُدَّ أن نعرِف أول ما نزل.

قوله: ﴿أَفَرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ﴾ أمرَ جبريلُ -عليه الصلاة والسلام-رسولَ الله ﷺ أن يقرأ فقال: ما أنا بقارئ، ومعنى قوله: «ما أنا بقارئ»، أي: أني لا أحسن القراءة، وليس مرادُه العصيانَ، بل أخبره أنه ليس بقارئ؛ لأن النبي ﷺ كان أُمِيَّا، كما قال -تعالى-: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِئْكِ وَلَا تَخُطُّهُ ، بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، فهو لا يقرأ ولا يكتب.

قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾، وهنا ذكر ابتداء خلق الإنسان؛ لأنه من المناسب جدًّا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع، فذكر الله ابتداء الخلق، وابتداء الشرع، فابتداء الخلق: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾، وابتداء الشرع: أنَّ هذا أولُ ما نزل من القرآن.

وقوله: ﴿ أَقْرَأُ بِٱشْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ اللَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾

الإنسانُ: اسم جنس، وهو للعموم، أي: خَلَقَ كلَّ إنسان من علق، وفي آيات أخرى أن الله خَلَقَهم من نُطْفَةٍ، وفي آيةٍ أخرى من ماءٍ مهين، فكيف عَدَل في هذه الآية عن النطفة، والماء المهين إلى العلقة؟

الجواب: لأن العلقة إذا انتقلت النطفة إليها، فإنه هذا يدُل على ابتداء خلق الإنسان؛ لأن العلقة عبارة عن دودة حمراء، وهي أول الدم وأول الجسم، فلهذا ذكر الله -سبحانه وتعالى- هذا، أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد.

قوله: ﴿ أَوْرَا وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ اَلَّذِى عَلَمْ بِالْقَلَمِ ﴾ ﴿ أَوْرَا وَرَبُكَ ﴾ ﴿ الواو ﴾ للاستئناف ، و﴿ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ اسم تفضيل من الكرم ، قوله: ﴿ الّذِى عَلَمْ بِالْقَلَمِ ، ولكن الذي يظْهَرُ أنه هناك شيئًا محذوفًا ، والمعنى: الذي علَّمَ الكتابة بالقلم ، ولكن الذي يظْهَرُ أنه لا حاجَة للتقدير ، وأن المعنى عَلَّمَ بالقلم كيف نكتب به ، وإذا دار الأمرُ بين الحذف وعدم الحذف ، حُمِل الكلامُ على عدم الحذف؛ لأنه الأصلُ ، وذُكِرَ القلمُ ؛ لأن هذا القرآنَ الكريم يُحفظ في الصدور ، ويُحفظ بالكتابة ، والكتابة ، والكتابة طريقُها القلم .

قوله: ﴿عَلَرَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: كل إنسان، قوله: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ كما قال الله -تعالى-: ﴿وَٱللَّهُ ٱخۡرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل:٧٨].

إذا قال قائل: أين العائدُ إلى الموصول في قولِه: ﴿مَالَرَيْعُمَ ﴾؟

فالجواب: محذوفٌ، وتقديرُه: ما لم يعلمه.

فالشاهد: أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن.

فإن قال قائل: إذا كانت أولَ ما نزل من القرآن، فلهاذا لا تكون هي أولَ القرآن؟

الجواب: لأن الفاتحة هي أمُّ القرآن، فهي كالعنوان للقرآن الكريم، وما بعدها تفصيلُ له، ولهذا لا تكاد تجد معنًى من القرآن إلا وقد تضمَّنتُه سورةُ الفاتحة إيهاءً إليه، ولذلك صارت هي الأُوْلَى في القرآن.

#### \* \* \*

«ثم فَتَرَ الوحيُ مدةً، ثم نزلتِ الآياتُ الخمسُ الأُولى من سورةِ المَدَّثِر، وهي قولُه -تعالى-: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلمُدَّنِّرُ اللَّهُ فَرَ فَأَنْذِرُ اللَّهُ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ اللَّهُ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْرَادِ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّذُونُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذُولُ وَلَا اللْمُولِقُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِقُولُ وَلَا اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّال

# الشرح

قوله: «ثُمَّ فَتَر الوحيُ» والحكمةُ من فُتُور الوحْي وعدَم تتابُعِه في أوَّلِ الأمر؛ لِيشتدَ شوقُ الرَّسولِ -عليه الصلاة والسلام- إليه كها وقع فعلًا، فإنه لما فَتَر صار النبيُّ عَلَيْ يَحْرُج ليتطلع إلى جبريل -عليه الصلاة والسلام-؛ حتى إنه ليهمُّ أن يتردَّى من قِمَم الجبال -صلوات الله وسلامه عليه-(۱)، من شدة شوقه إلى الوحي، فكان من الحكمة أن الله -عز وجل - أَخَرَه فترةً من الزمن، واختلف العلماءُ فيها، ولكن المهم أن الله -تعالى - أخَره إلى وقتٍ يشتاق النبيُّ عَلَيْهِ إليه اسْتياقًا كاملًا.

قوله: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ ﴾ أصلها -من حيث الوزن الصرفي -: (المتَدَثِّر)، لكن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله عليه، رقم (٦٩٨٢).

قُلِبَتِ التاءُ دالًا لعلةٍ تصريفية.

والمدَّثر: لابس الدِّثار؛ لأن الرسول ﷺ قال: «دَنُّرُونِي، دَنُّرُونِي»(١).

قوله: ﴿ قُرُ مَأَنذِرُ ﴾ أمره الله -تعالى- أن يقومَ ويُنْذِرَ، وأَلَّا يَرْكَنَ إلى الكسل، والخمول، بل يكون نشيطًا، وينذر الناس.

قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَيِّرَ﴾ «ربِّ» هنا مفعولٌ مقدَّمٌ لِـ(كَبِّرْ)، و «الفاء» هنا لتزيين اللفظ، وقيل: إنها عاطفة، والأصل: (فرَّبك كبر).

وقوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ الثياب: قيل: هل هي الثياب الحسية، أي: طَهِّر ثيابك من النجاسة، وقيل: الثياب المعنويَّة المشار إليها في قوله -تعالى-: ﴿وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف:٢٦]، والصواب الثاني، وهذا هو المهم، ولهذا قال: ﴿وَٱلرُّجْزَفَٱهْجُرُ ﴾.

وقوله: ﴿وَالرُّجْزَ ﴾ يعني: الأوثان. ﴿فَآهَجُر ﴾.

فأمره الله تعالى بهذه الأمور الأربعة؛ فقام -عليه الصلاة والسلام-وأنذرَ، ولهذا قال العلماءُ -رحمهم الله-: إن النبي على صار نبيًّا بآيات العلق، وصار رسولًا بآيات المدَّثِر، وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: «نُبِّعَ باقرأ، وأُرْسِل بالمدَّثِر»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكِّرَ ﴾، رقم (٤٩٢٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي على رسول الله ﷺ، رقم (١٦١).

<sup>(</sup>٢) الأصول الثلاثة، والقواعد الأربع (ص: ٢٠).

«ففي (الصحيحين): صحيح البخاري ومسلم (۱)، عن عائشة -رضي الله عنها - في بدء الوحي قالت: حتَّى جاءه الحقُّ، وهو في غار حراء، فجاءه الملكُ، فقال: اقرأ، فقال النبي عَلَيُّ: «ما أنا بقارئ» يعني: لست أعرف القراءة، فذكر الحديث، وفيه: ثم قال: ﴿اَقْرَأْ بِالسِّرِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ ﴾ [العلق:١-٥].

وفيهما (٢) عن جابر -رضي الله عنه-، أن النبي ﷺ قال -وهو يُحَدِّث عن فترة الوحي-: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّبِاءِ...» فذكر الحديث، وفيه، فأنزل الله -تعالى-: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِرُ اللَّهُ مَا فَرَالُ الله حَمَالُ اللهُ مَا فَرَالُ مُرَالًا الله عَمالُ اللهُ عَمالُهُ اللهُ مَا فَرَالُ مُرَالًا اللهُ عَمالُهُ اللهُ اللهُ عَمالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمالُهُ اللهُ ال

# الشرح

قوله: «جاءه الحق» يعني: الشرعُ أو القرآنُ.

وقوله: «في غار حراء» هو غارٌ في جبل على يمين الداخلِ إلى مكة من جهةِ الشَّرائع، وهو جبلٌ معروف، ويسميه أهلُ الحجاز: (جبل النور)؛ لأن الله أول ما أنزل فيه القرآن، والقرآن نور، كما قال -تعالى-: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ لَوْلًا مُبِينًا ﴾ [النساء:١٧٤] لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عهد الصحابة هو (غار حراء، أو جبل حراء) أحسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول على رقم (٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى الرسول على رقم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله ﷺ، رقم (٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦١).

قوله: «فجاءه المَلَكُ» «أل» هنا للعهد الذهني؛ لأن المَلَكَ هنا هو جبريلُ -عليه السلام-.

فإن قال قائل: هل نقول: إن السُّنَّةَ هي المصدرُ الثاني للتشريع، وهل نقول: إن النبيَّ ﷺ مشرِّعٌ، كما أن الله -تعالى- مشرِّعٌ؟

فالجواب: إن قيل إنها المصدر الثاني، بمعنى: أننا لا نقبلها إلا في المرتبة الثانية فهذا غلط؛ لأنها بمنزلة القرآن.

وأما إن قيل: إنها المصدر الثاني من حيثُ العدد لا من حيث الترتيب، فلا بأس.

فإن قال قائل: هل يتعارضُ قوهمُ: «نُبِّئ بـ ﴿ آقُرُا ﴾ مع قولنا المتقدِّم: وكان ستة أشهرٍ يرى الرؤيا الصادقة؟

فالجواب: لا يتعارضُ؛ لأنَّ الرؤيا الصالحة قد تكون من غير الرسول، لكنها كالمقدِّمةِ.

فإن قال قائل: هل حُكْمُ ما أنزل الله متعلِّقٌ بتوحيد الألوهية، أم بتوحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على هذا؟

الجواب: الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبية؛ لأن الذي يملِكُ الحكم والتشريع هو الربُّ -عز وجل-، ولهذا ففي حديث عدي بن حاتم، لما أنزل الله هذه الآية: ﴿ التَّفِ كُونَ أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهُبَ نَهُمْ أَرْبَ اللهُ مُونَدُ وَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

«فَتِلْكَ عِبَادُتُهُمْ» (١) ، فعلاقتُها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد الألوهية، ومن جهة أخرى نقول: لها علاقة بتوحيد العبودية؛ لأن من الشرائع أن يتعبد إلى الله، فإذا تعبد بغير شرعه، فقد أخل بالعبودية؛ لأن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة.

فإن قال قائل: هل ما كان معلومًا من الدين بالضرورة يحتاج هو الآخر إلى إقامة الحجة؟

فالجواب: نعم، ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: من أنكَرَ وُجوبَ الصلوات الخمس وهو حديثُ عهدٍ بإسلامٍ، أو في باديةٍ بعيدة، فإنه لا يُحْكَمُ بكفره حتى يُبَلَّغ.

ثم إن القول: بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أمرٌ نسبيٌّ، قد يَرَى بعضُ العلماء أن هذا من المعلومِ من الدِّينِ بالضَّرورة، وقد يَرى آخرُ خلافَ ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير، باب ومن سورة براءة، رقم (٣٠٩٥).

"وثمَّتْ آياتٌ يقال فيها: (أولُ ما نزل)، والمرادُ أوّلُ ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أوليةً مقيَّدةً مثل: حديث جابر -رضي الله عنه- في (الصحيحين)(۱). أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أُنْزِل أولَ؟ قال جابر: ﴿يَاأَيُّا ٱلْمُدَّرِّ ﴾ [المدثر:١]، قال أبو سلمة: أُنْبِئتُ أنه ﴿أَوْزُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْ وَمَا رسول الله عَلَيْ عَامً بَارِدًا، وأُنْزِلَ علي وفيه: ﴿ وَالرَّجْزَ فَالْمُحْرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالرُّحْرَ فَالْمُحْرُ ﴾ [المدثر:١-٥].

فهذه الأوليّة التي ذكرها جابر -رضي الله عنه- باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أوّلُ ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتَتْ به نبوة النبيّ عَلَيْه، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: ﴿ وَرَ الله مُرَا لِللهُ مِن اللهُ ا

ولهذا قال أهل العلم: إن النبي على نبئ بـ: ﴿ اَقْرَأَ ﴾ [العلق:١]، وأرسل بـ: ﴿ اَلْمُدَّنِّرُ ﴾ [المدثر:١]».

# الشسرح

قد تقدَّم بيانُ أولِ ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق، وهنا أوليَّةُ إضافية، بمعنى: أنه أولُ ما نزل باعتبار شيءٍ معينٍ، ومن ذلك قول الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُهُ اللهُ عَنه - سُئِل عنها أي:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلمُدَّثِرُ﴾، (٤٩٢٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦١).

عن أول ما نزل، فقال: هذه الآية، وهذا يتناقض مع ما سبق من أنَّ أولَ ما نزل هي الخمسُ آيات من سورة اقرأ.

فيقال للجمع: إن هذه أوليةٌ نسبيَّةٌ، وإن شئت فقل: أولية إضافية، يعني: باعتبار شيءٍ معين، فيقال مثلًا في قول جابر -رضي الله عنه- إن هذا أولَ ما نزل، أي: باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي؛ لأن أولَ ما نزل خمسُ آيات من أول سورة اقرأ، ثم فتر الوحيُ، ثم جاءت خمس الآيات من سورة المدثر.

أو يقال: إنها أولُ ما نزل باعتبار الرسالة، بأن ﴿ اَقَرَأَ ﴾ ثبتت به النبوة، و ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ وَهَذَه تسمى أولية و ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ مَا نَزِلَ اللَّهُ مَا نَزِلَ الله الله مثل ذلك في آخر ما نزل.

# ٣- نُزُولُ الْقُرْآنِ ابْتِدَائِيٌّ وَسَبَبِيٌّ

«ينقسم نزول القرآن إلى قسمين:

# الشرح

نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي، فالابتدائي: ما ليس له سبب، وهذا أكثر القرآن، ومنه قوله -تعالى-: ﴿ أَقَرَأُ بِأُسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ (يَتَأَيُّهُ ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾ (البقرة:١-٢].

ثم قال: «وهو غالبُ آيات القرآن الكريم، ومنه قوله -تعالى-: ﴿وَمِنْهُم مَّنَ عَنهَدَ ٱللَّهَ ﴾ [التوبة: ٧٥]»، واخترنا التمثيلَ بهذه الآية وإن كان غيرها كثيرًا؛ لأجل الإشارة إلى القصة التي ذُكِرَتْ فيها.

فقوله: ﴿وَمِنْهُم ﴾ أي: من المنافقين.

وقوله: ﴿مَّنْ عَنِهَدَ ٱللَّهَ ﴾ ﴿مَّنْ ﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿عَنِهَدَ ٱللَّهَ ﴾ أي: قال:

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك.

أعاهدُ الله صعر وجل أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن، ولأكونن من الصالحين، وهذا نذرٌ، وهو نذرُ طاعةٍ معلّقٍ بشرط، ونذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق.

فالمطلق: مثل أن يقول: لله عليّ نذر أن أصلي ركعتين.

والمعلق: مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليّ نذر أن أتصدق بكذا، أو مثل نذر هؤلاء ﴿لَإِنُ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْكُونَنَ مِنَ الصَّكِلِحِينَ ﴾ [التوبة: ٧٠].

# وأيهما آكد في وجوب الوفاء؟

الجواب: المعلق؛ لأن المعلق على اندفاع نقمة، أو حصول نعمة، فهو نذرٌ يتضمن العهدَ والشُّكْرَ لله -عز وجل-، وقد أعطاك الله -تعالى- ما عاهدته عليه، فوجب عليك أن توفي له بها عاهدته عليه.

وقوله: ﴿لَنَصَّدَقَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: «اللام»، و «القَسَم المقدَّر»، و «النون».

وقوله: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ ﴾ يعني: إلى الموت -والعياذ بالله- ﴿بِمَآ أَخَلَفُوآاللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾.

يقول: إنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة، وأنه جاء إلى النبي الصلاة والسلام - يريد التوبة، ولكنه لم يحصل له ذلك، والقصة مذكورة في التفسير، ولكنها لا صحة لها في ثعلبة بن حاطب، وهذه قصة غير صحيحة، وذلك لأن الرجل مها أذنب من الذنوب إذا تأب ورجع إلى الله فإن الله يقبل منه، فهذه القصة نحالِفَةٌ لما عُلِم من الضرورة، وهو قبولُ توبة الله تعالى من التائبين، ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي تخالف القرآن أن يحرِّرها، ثم يبين ما فيها من البطلان.

\* \* \*

«القسم الثاني: سببي: وهو ما تقدَّم نزولَه سببٌ يقتضيه.

والسبب:

أ- إما سؤالٌ يجيب الله عنه، مثل: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة:١٨٩]».

### الشسرح

وفي القرآن أساليب أخرى مثل هذا الأسلوب ﴿يَسْتَلُونَكَ ﴾، ولكننا اخترنا التمثيلَ بهذه الآية لما سنذْكُره -إن شاء الله-.

قوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ السائل هم الصحابة، ويحتمل أنه غيرهم، لكن الظاهر أنهم هم الصحابة وليس المشركين.

وقوله: ﴿ الْأَهِلَةِ ﴾ جمع هلال وهو القمر، يُرى في أول ليلة، وثاني ليلة، وثالث ليلة، لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة، ثم بَيَّن الله تعالى الحكمة من ذلك فقال -تعالى-: ﴿ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾.

وقوله: ﴿مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ أي: كلُّ الناس من العرب والعجم، منذ خلق اللهُ الأهلةَ إلى أن يشاء الله، هذه هي المواقيت التي خلقها الله –عز وجل – لتكون مواقيت للناس.

وقوله: ﴿وَٱلْحَجِ ﴾ نصَّ على الحج؛ لأن ميقاتَ الحج الأَشْهُرُ، والصلاة ميقاتُها يوميُّ، زوال الشمس وغروبها، وما أشبه ذلك، لكن الحج أَشْهُرٌ، ولم يذكر شهر رمضان مع أنها مواقيت شهر رمضان؛ لأن الحجَّ يحتاج إلى سفر وعناء؛ ولأن الحجَّ ليس شهرًا واحدًا بل هو أشهر، فلهذا قال: ﴿وَٱلْحَجِ ﴾، وقد ذكرنا هذا المثال من أجل دفع ما قاله البلاغيون في أسلوب الحكيم، فأسلوب الحكيم هو: أن يُجاب السائِلُ بخلاف ما يتوقَّع، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عنها، يعني: إنسان يسألك عن شيء فتجيبه بخلاف ما يتوقع، إشارةً إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا.

يقول البلاغيون: إن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- عن الأهلة، وسبب بُدُوِّ الهلال صغيرًا، ثم يكبر، ثم يعود فينقص؟ فصرف الله الجوابَ عما سُئِلَه إلى بيان فائدة هذه الأهلة، وليس إلى بيان السبب الطبيعي لهذه الأهلة.

فيقال للبلاغيين -عفا الله عنكم-: من أين أتيتم بهذا؟

# قالوا: لأجل أن نُمَثِّل لأسلوب الحكيم.

فنقول: لكن هذا ليس له أصلٌ، فالصحابة سألوا عن الحكمة من ذلك، فأجيبوا ببيانه لماذا تكبر وتصغر، ونجيب بذلك من أجل أن تكون مواقيت للناس والحج، ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تمامًا، يمكن أن يحدد لك الليل بمجرد أن يرى القمر؛ لأنه يسير بتيسير الله -عز وجل- بنظام بديع، وسير منظم، فالقمر يستفيد نورَه من الشمس، وكلًا بَعُد عنها كأن أكثر مقابلة لها، وكلما كثرت المقابلة ازداد نورًا، ولهذا يكون في النصف من الشهر في الشرق، والشمس في الغرب، فتكون المقابلة تامة فيمتلئ نورًا، وكلما قرب ضعف نوره، ويكون القمر في أول الشهر يكون ظهر قوسه إلى المغرب، وفي أخر الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المشرق، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المشرق، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المشرق، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المشرق، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المغرب.

# وفي هذه الآية من الفوائد:

١ - إثباتُ علم الله -عز وجل-، وسِعَةِ سمعه.

٢- أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يتركوا شيئًا يحتاجه الناس إذا
 لم يبين لهم ابتداءً إلا سألوا عنه، وبذلك كمل الدين.

«ب- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ... ﴾ الآيتين [النوبة: ٢٥- ٢٦]، نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله على وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله على ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي على فيجيبه ﴿أَيالَلَهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنَيْتُمْ تَسُتَمُ نِهُ وَنَ } [النوبة: ٢٥]» (١).

## الشسرح

هذا أحد الأسباب، فالمنافقون لا يألون جهدًا في القدح في الإسلام والمسلمين، لكنهم يختفون لجبنهم، وعدم صراحتهم، وخيانتهم، وخداعهم، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء...، إلى آخره، فقال الله -عز وجل- في وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ في يعني: نخوض في الحديث، ونلعب في الأفكار، ولسنا نقصد ذلك على وجه الجد، فقوله: «أرغب بطونًا» يعني: أوسع بطونًا، وسعة البطن تقتضي كثرة الأكل، فالمعنى أن هؤلاء ليس لهم هَمٌّ إلا بطونهم.

وقوله: «ولا أكذب ألسنًا» الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع.

وقوله: «ولا أجبن عند اللقاء» الجبن: هو الشح بالنفس، والبخل: هو الشح بالمال، فالمنافقون هم أحق الناس بهذه الأوصاف، فهم الذين لا يريدون إلا الدنيا وشبع البطون، وشهوة الفروج، والرئاسة المذمومة، لكن محمدًا

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٦٨)، والطبري (١٠/ ١٧٢).

رسول الله ﷺ وأصحابه لا يريدون هذا، وإن أرادوه فإرادة ثانوية، فالأمر عندهم أعظم من هذا، فهم يريدون الآخرة، يعنى: رسول الله عَلَيْكُ وأصحابه، ومع هذا وصفوا بها النبي ﷺ الذي يقول لأمته: «بَحَسْب ابْن آدَمَ لُقَيُّهَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»(١) -نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي- أكثر الناس تملاً بُطونَهَا كلما أفطر، وكلما تغدى، وكلما تعشى، وإذا قيل له في ذلك، قال: إن أبا هريرة -رضى الله عنه- قال: «لا أجد له مسلكًا»(٢)، فيحتج في هذه القضية الخاصة، والنظام الذي نَظَّمَهُ الرَّسُولُ يغفل عنه، مع أن النظامَ الذي نظمه الرسولُ عَلَيْهِ هو الصحة، فقال: «مَا مَلاً ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ»(٣)، وهذا واضحٌ، ولذلك قال شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «إنه يحرم على الإنسان الأكل والشرب إذا خاف أن يتأذى به، أو خاف تخمة يتأذى»، يعني: من ثقلت بطنه امتلاءً يتأذى، أو خاف تخمة يعنى: تغير المعدة برائحة كريهة، فإنه يحرم عليه؛ لأن هذا من أسباب المرض والأذى، فيجب على الإنسان أن يرفعه عن نفسه.

وفي هذه الآية دليل على أن المستهزئ بالله وآياته ورسوله كافر، حتى وإن لم يقله على وجه الجد، بل إنَّ كُفر المستهزئِ أشدُّ من كفر القائل على الجد؛ لأن المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم (١٦٧٣٥)، والترمذي: كتب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، رقم (٢٣٨٠)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، رقم (٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي رقم (٦٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث: «بحسب ابن آدم لقيهات..» وقد تقدم تخريجه قريبًا.

فإن قال قائل: إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شرائع الله، أو بشعيرة من الشعائر، لا بالآيات كلها، بل بالآية المعينة أيكفر؟

فالجواب: إما أن المراد بالآيات هنا الجنس، فتشمل الواحدة، أو يقال: من آمن ببعض وكفر ببعض، فهو كافر بالجميع، ولهذا لا يمكن أن ينقسم الإسلام، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع.

قال -تعالى-: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ ٱلشَّدِ الْعَنَابِ ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقال -تعالى-: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَنَكُمْ أُولِيَهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُمْ بِبَعْضٍ وَنَكُمْ بِبَعْضٍ وَنَكُمْ أُلكَفُرُونَ عَقَّا وَأَعْتَدُنَا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَنْ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلكَفُرُونَ حَقًّا وَاَعْتَدُنَا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَنْ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلكَفُرُونَ حَقًّا وَاَعْتَدُنَا لِللّهِ وَاحْدَة ، أو لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴾ [النساء: ١٠٥ - ١٥١]، فيقال: المستهزئ بآية واحدة ، أو بشريعة واحدة ، مستهزئ بالجميع ، كها أن المكذّب لرسولٍ واحدٍ مكذّبُ للجميع ؛ لقول الله -تعالى-: ﴿كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجِ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، ومن للجميع ؛ لقول الله -تعالى-: ﴿كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجِ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، ومن المعلوم أنه لم يُرْسَلْ أَحَدٌ قبل نوح، ومع ذلك جعل الله تكذيبهم إلى جميع الرسل؛ لأن من كذّب رسولًا فقد كذّبَ الجميع .

فإن قال قائل: الذي يستهزئ بمَنْ يُقَصِّر ثوبَه -مثلًا-، هل يعتبر كافرًا؟ الجواب: في ذلك تفصيل:

إذا كان قصدُه بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعَلَ ذلك، فهذا استهزاء بها فعَلَ من الشريعة فيَكْفُر.

وأما إذا استهزأ به لشخصه، فإنه لا يكفر لكنه على خطر أن يُلقِيَ الشيطانُ في قلبه كراهة هذا الشخص، لكونه تلبس بهذه الشريعة، ويتبين الفرق: بأنه لو أحدٌ ممن له الاحترام في قلبه قصَّر ثوبَه أو أعفى لحيته لم يستهزئ به.

فالمهم أن هناك فرقًا بين الاستهزاء بالشرع، والاستهزاء بمن تلبَّس بالشرع، الأول: لا تفصيل فيه أنه كُفْرٌ، والثاني: فيه التفصيل.

مسألة: من استهزأ بالله ورسوله وآياته، هل تقبل توبته؟

الجواب: نعم، والدليل قوله -تعالى-: ﴿إِن نَعَفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَلَيْتِ مَنكُمْ نُعَلَيْتِ وليس هذا طَآبِفَةٌ ﴾ [التوبة: ٢٦]، والطائفة التي يعفو عنها هي الطائفة التي تابت، وليس هذا من باب الدخول في المشيئة، يعني: لو قال قائل: ﴿إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِنكُمْ نَعُذَبّ طَآبِفَةٌ ﴾ يعني: أن الأمر تحت المشيئة، نقول: بل ذلك بالمنة على الطائفة المعفو عنها بأن تتوب، مثل قوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونَ ﴾ [التوبة: ١١٨]، أي: يسر لهم التوبة، فهذه مثلها، ﴿إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ ﴾، أي: نُيسِّر لهم أسباب العفو، ﴿نُعَذِبٌ طَآبِفَةٌ ﴾، والدليل على أنه ليس المراد أن الأمر تحت المشيئة قوله: ﴿قَدَّكُنُورُ مُنَا إِيمَانِكُو ﴾ [التوبة: ٢٦]، والكفر لا يُغْفَر إلا بتوبة.

مسألة: من استهزأ بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته، هل تُقبل توبته أم لا؟

الجواب: من سبَّ الرسولَ -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته، فإنه تُقبل توبتُه إذا تاب، لكنه يُقْتَل، أخذًا بالثأر للرسول عَلَيْ لا لأنه لا تقبل

توبته، فإذا قتلناه غسَّلْنَاه، وصلَّيْنا عليه، وفعلنا به كما نفعل بالمسلمين.

#### \* \* \*

(ج- أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ عَالَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

### الشرح

وسبب نزول هذه الآية: أن رجلًا ظَاهَرَ من امرأته، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، وكانوا في الجاهلية يَرَوْنَ الظهار طلاقًا بائنًا، فلم تصبر المرأة امرأة تزوّجها، وكبرت، وجاءت بأولاد، ثم يأتي ويطلقها طلاقًا بائنًا بالظهار، فجاءت تشتكي إلى الرسول –عليه الصلاة والسلام–، تقول: إن زوجها ظاهر منها بعد أن أتت له بعيال، وكبرت،... إلخ، فأنزل الله هذه الآية في بيان حكمها.

وفي الآيات من الفوائد العقدية والفقهية ما لا يتسع المقامُ لذكرها، لكن فيها إحاطةُ سَمْع الله تعالى بكل شيءٍ، تقول عائشة -رضي الله عنها-: «الحمد الله الذي وَسِعَ سمعُه الأصوات، لقد كنت في الحجرة، يعني: في طرف الحجرة، وإن بعض حديثها ليخفي عليّ، والله -جلَّ وعلا- سَمِعَه من فوق سبع سموات»(۱)، وقد قال الله -تعالى-: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم (٢٣٦٧٥)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه: في المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨).

وَنَجُونَهُم الله الزخرف: ٨١]، بل إن الله -تعالى- يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، فيعلم ما تتحدث به النفس، ويعلم السر، ويعلم الجهر، ويسمع الحمر.

#### \* \* \*

# «فوائد معرفة أسباب النزول:

معرفة أسباب النزول مهمة جدًا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها:

١ - بيانُ أن القرآن نَزَل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبي ﷺ يُسأل عن الشيء، فيتوقف عن الجواب أحيانًا، حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينًا له».

### الشرح

من أهم ما يحصل من معرفة سبب النزول؛ أنها تُبيِّنُ أن القرآن نزل من عند الله، ووجه ذلك: أن الرسول –عليه الصلاة والسلام – يُسأل عن الشيء فيتوقف، ثم ينزل الوحي، ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول يجيب عليها، فلها كان يتوقف حتى تنزل الآية مُبيِّنة حكم هذا السبب، دلَّ ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى؛ ولهذا لما سألوه عن أصحاب الكهف قال أخبركم غدًا؛ لأنه ليس لديه علمٌ بهم، فجاء الغد ولم ينزل شيءٌ من القرآن إلى خمسة عشر يومًا، والنبيُّ عليه لله ينزل عليه شيءٌ لأنه صادقٌ، ولا يمكن أن يتقوَّل على الله، حتى نزلت قصتُهم فقصَّها على الناس.

مثال الأول: قوله -تعالى-: ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْفِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. ففي صحيح البخاري (١) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -: أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي على فلم يرد عليهم شيئًا، فعلمتُ أنه يُوحَى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]».

# الشرح

اليهود سألوا النبي على عن الرُّوح، وكذلك ورد أن قريشًا سألوه عن الرُّوح، والمراد بالرُّوح هنا: النفس التي في الإنسان؛ لأنها إن كانت في البدن صار حيًا متكليًا، سميعًا، بصيرًا، ماشيًا، قاعدًا، وإن خرجت من البدن صار جثةً هامدةً، وحقيقة أنها تبهر العقول، فقال الله -عز وجل-: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَي الرَّوحِ فَي الرَّوح فِي الله التي لا يمكن أن نطّلع عليها إلا عن طريق الوحي، ثم قال: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن الْعِلْمِ إلا أن تعرفوا الرُّوح؟! كالتبكيت لهم، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الرُّوح؟! وصدق الله -عز وجل-؛ فعلمنا قليل محدود، لا بالشرع، ولا بالواقع، ولا بالواقع، ولا بالواقع، ولا بالواقع، ولا بالواقع، ولا بالواقع، ولا بالواقع،

وقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، وبهذه الآية يمكن أن نجيب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَا ٓ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْهِلِمِ إِلَّا قَايِـلًا ﴾، رقم (۱۲۵)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب سؤال اليهود النبي على عن الروح، وقوله: ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ ﴾، رقم (۲۷۹٤).

هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله، أو عن كيفية ما يقع من أمور الغيب.

#### \* \* \*

### الشسرح

هذه الآية في سورة (المنافقون)، يقولون: ﴿يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ الْأَغَرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨]، وهنا القائل: عبد الله بن أبيّ، لكنه زعيمهم فَنُسِبَ القولُ إليهم جميعًا، فقوله: ﴿لَيُخْرِجَ اللهُعُنُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ يريدون بالأعزّ أنفسَهم، وبالأذلّ رسولَ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، سورة المنافقون، باب قوله: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾، رقم (٤٩٠٠)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (٢٧٧٢).

المنافقون أغنياء، المنافقون أعزاء بأنفسهم، وهم أذلة، فهاذا قالوا: ﴿لَا نَفْضُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ [المنافقون: ٧]، يعني وإذا انفضوا فأنفقوا عليهم، ﴿حَتَّى ﴾ هنا للتعليل وليست للغاية، بخلاف قوله -تعالى-: ﴿لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩١]، فهنا ﴿حَتَّى ﴾ للغاية، فانظر الفرق.

قالوا: ﴿لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ﴾ حتى يتركوه، فأجابهم الله -عز وجل-: ﴿وَلِلّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون:٧]، أي: أن الرزق ليس بأيديهم بل بيد الله -عز وجل-، وما رَزَقهم اللهُ من مال إلا فتنةً لهم.

فأخبر زيدٌ عمَّه بذلك، فأخبر به النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فدعا النبيُّ ﷺ زيدًا، فأخبره بها سمع... إلى آخر ما حصل.

وهذا الحديث ينبغي أن يُتَّخَذ أصلًا للتَبُّتِ فيها يُنقل، وإلا فمِنَ المعلوم أن عمَّ زيدِ بْنِ أرقمَ من الصحابة، وهم عدول، لكن أراد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يتثبَّت من الأمر، حتى يأتي الأمرَ على بصيرة، وهكذا ينبغي للإنسان فيها ينقل إليه أن يتثبَّت منه، ثم أرسل النبي عَلَيْ إلى عبد الله بن أُبِيِّ وأصحابِه، فحلفوا ما قالوا، وهكذا شأن المنافقين يحلفون على الكذب وهم يعلمون؛ لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمرُ لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وتأمَّلِ الآية، قال الله -تعالى- في الرد عليهم: ﴿وَلِلَهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ وَالْمَوْنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨] ولم يقل: (رسولُ الله هو الأعز)، بل قال: ﴿وَلِلَهِ الْمِنْوَةُ ﴾ وتقديم الخبر يَدُلُّ على الحصر، ولو قال: (والله هو الأعز)، لأوهم ذلك أن يكون للمنافقين عزةٌ، وليس الأمر كذلك.

والمنافقون أنزل الله فيهم سورةً كاملةً، وهي سورة (المنافقون)، وأنزل فيهم آيات عدة في سورة براءة، ولهذا كانت براءة من أشد السور على المنافقين؛ لأنها فضحتهم، كما أنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة كاملة وهو أبو لهب؛ لأنه عَمُّ الرسول ﷺ، فكان يجب عليه أن يكون أول الناس إيهانًا به، ودفاعًا عنه، لا أن يكون أشدَّ الناس عداوةً له، وكفرًا به، والعياذ بالله.

#### \* \* \*

«٢- بيان عناية الله تعالى برسوله ﷺ في الدفاع عنه.

مثال ذلك: قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَنِيدَةً كَانَ جُمُلَةً وَنِيدَةً كَانَ اللهُ ا

# الشرح

أي أنهم قالوا: لولا نُزِّلَ عليه القرآنُ جملةً واحدةً، كما نزلت في الكتب السابقة، التوراة نزلت جملة واحدة، وكذلك الإنجيل، ويريدون بهذا التشكيك في كون الوحي من عند الله -عز وجل-، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿كَنَاكُ وَرَبَّلْنَكُ تَرْبِيلًا ﴾.

ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يقِفَ على قول: ﴿ مُمَّلَةُ وَنِعِدَةً ﴾؛ لأن ﴿ لِنُثَبِّتَ ﴾ جملة مستأنفة، فهي تعليلٌ لجملةٍ محذوفةٍ، والتقديرُ: (أنزلناه كذلك)، ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَوْلَاكَ ﴾؛ لأنه لو نُزِّل عليه القرآن جملة واحدة لم يحصل التثبيت، كما يحصل فيما إذا كان يأتيه إرسالًا، وهذا أمر مشاهد، لو أن إنسانًا وعظك بموعظة بليغة عظيمة جدَّا، وتأثرت منها، ولكن لم يعظك بعد ذلك، لم يكن كما لو وعظك موعظة خفيفة، ثم أعادها عليك مرة ثانية، وثالثة، فإن هذا التكرار يكون كسقي الشجرة بالماء يكرر عليها، ولهذا بين الله أن من الحكمة أن يُثبِّتَ بموقلب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل:٤] يعني: اقرأه على مهل، وأما زعمُ أهل التجويد أن المراد به جَوِّده، أي: اقرأه بصيغة التجويد، فليس كذلك، بل المراد بالترتيل أن تقرأه على مهل.

مسألة: هل تجويد القرآن واجب؟

الجواب: التجويد لا يجب، فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن غير مجودٍ ما دام أنه ينطق بحروفه وحركاته، وأما تحسين الصوت فمشروع، فإن الرسول على أثنى على أبي موسى الأشعريّ، حيث قال: «لَقَدْ أُوتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» (١)، فقال: لو علمتُ يا رسولَ الله أنك تستمع إليّ لحبَّرتُه لك تحبيرًا (١)، وأما أن يَجْعَلَ بوقًا في فمه وهو يقرأ، فهذا خلاف السنة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، رقم (٥٠٤٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم (٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة عند عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٨٥، رقم ٤١٧٨)، وأخرجها النسائي في الكبرى (٣/ ١٧، رقم ٤٤٨٤).

«وكذلك آيات الإفك؛ فإنها دِفاعٌ عن فِرَاش النبيِّ ﷺ، وتطهيرٌ له عمّاً دنَّسَه بِه الأَفَّاكُون».

# الشرح

آياتُ الإفك (١) لا شك أن لها سببًا في نزولها، وذلك فيها جرى على أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، حين تخلّفت عن الجيش في إحدى الغزوات، ووجدها صفوانُ بْنُ معطِّل -رضي الله عنه- نائمةً، ثم أناخ بعيرَه، ولم يتكلم لها بأي كلمةٍ؛ احترامًا لفراش النبي على الكنه وضع قدمه على ذراع البعير، ثم ركبت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، ثم ذهب بها يقودها ولم يجعلها بين يديه، بل كانت من خلفه، فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا، ورأوا ذلك فرصة في الطعن برسول الله -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- بتدنيس فراشه، وحاشاه من ذلك، ثم حصل في ذلك ما حصل، والقصة معروفة في كتب التاريخ والسير، وفي كتب الصحاح والمسانيد، والحكمة من ذلك هو الدفاع عن فراش النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ونزلت تطهيرًا له عها دُنَسه به الأفاكون.

ولا يخفى علينا جميعًا لو أن رجلًا قيل له في امرأته أنها ذات بغاء فإن موقفه سيكون حرجًا صعبًا، ولهذا فتر الوحي، فأصاب النبيَّ ﷺ من الهم والغم ما لا يشعر به أحد، زوجته وبنت صِدِّيقه وأحبُّ النساء إليه تُرمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فكان في قلق وكان يدخل عليها وهي مريضة،

<sup>(</sup>١) هي أول سورة النور، وقصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب المغازي، باب حديث الإفك، رقم (١٤١). (٢٧٧٠)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، رقم (٢٧٧٠).

لأنها أول ما رجعت إلى المدينة أصابتها الحمى، ثم لما سمعت بالقضية ازدادت وصارت تبكي ليلًا ونهارًا، لا يرقأ لها دمعٌ، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل عنها ويحتفي بها، وفي تلك الأيام كان إذا دخل قال: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» باسم الإشارة للبعيد، ولا يتحدث إليها ولا يستأنس بها؛ لأن الأمر عظيم -نسأل الله أن يحمينا وإياكم- فالمسألة مصيبة لا تتصور.

ولهذا قال الله -عز وجل-: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّا لِيَسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحَسَّبُونَهُۥ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحَسَّبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يكون نَتَكُم بِهَذَا ﴾ [النور:١٥-١٦]، ﴿ مَّا يكُونُ ﴾ يعني أنه ممتنعٌ أشد الامتناع، ما يكون لنا أن نتكلم ﴿ سُبْحَنك ﴾ تنزيهًا لك أن تكون زوجة نبيك بهذا المثابة، ﴿ هَلَا أَن تَكُونُ وَجِهَ نبيك بهذا المثابة، ﴿ هَلَا أَنْ تَكُونُ عَظِيمٌ ﴾ .

وقال -عز وجل-: ﴿ لَوْلا ٓ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِٱنْفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ [النور:١٢]، ﴿ فِأَنفُسِمِمْ ﴾ يعني برسول الله ﷺ وأم المؤمنين أو بأنفسهم، أي لظنوا بالرسول وبأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم وهم يظنون بأنفسهم البراءة من هذا، فالمسألة عظيمة.

فلمَّا نزل الوحي -سبحان الله- نزل وهو في بيتِ عائشةَ عشرُ آيات محكمات عظيمات، يتقرب المسلمون بهنَّ إلى الله -عز وجل-، ولهم بكل حرفٍ منهنَّ حسنةُ، والحسنة بعشر أمثالها، انظر إلى الفَرَج من الله -عز وجل- نزلت هذه الآيات العظيمة؛ ولهذا أجمع المسلمون على أن مَنْ قذف عائشةَ -رضي الله عنها- بها برَّأها اللهُ منه فإنه كافرٌ مرتَدُّ، يُقتل على كل حال،

بل قالوا: لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدةً من أمهات المؤمنين فهو كافر مرتد لا تُقْبَل منه توبةٌ، يُقتل بكلِّ حال، ولا كرامة له، وهو أذلُّ عندنا من الجِعْلَان<sup>(۱)</sup>، فآياتُ الإِفك نزلت بسبب خوْضِ هؤلاء المنافقين ومن اغترَّ بهم في هذا الأمر العظيم.

إذن: فيه بيانُ عناية الله -عز وجل- برسولِه ﷺ، ونِعْمَ المُرْسِل ونِعْم الرسول، وعناية الله تعالى بفراش الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يُدَنَّس، والله لو دُنِّس فراشُ واحدٍ من الناس لكان عظيمًا، فكيف بفراش النبي ﷺ، وَلهذا أنزل الله الآياتِ في الدفاع عن فِرَاش الرسول ﷺ، وتطهيرًا له -عليه الصلاة والسلام- عما دنَّسه به هؤلاء الأقاكون، وهو تطهيرٌ لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-.

والترمذي: كتابُ تفسير القرآن، باب ومن سورة النور، رقم (١٨١٣)، وقال: «حسن غريب،

<sup>(</sup>١) الجِعْلانُ: جمع جُعُل، وهو دابة سوداء من دواب الأرض، انظر لسان العرب، مادة (جعل). (٢) أخرجه أحمد برقم (٢٣٥٤٦)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في حد القذف، رقم (٤٤٧٤)،

ابن أُبِّيِّ، مع أنه هو الذي تولى كِبَره لأسباب:

أُولًا: اكتفاءً بقوله -تعالى-: ﴿لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور:١١]، ولم يقل: اجلدوه.

ثانيًا: الحد تطهيرٌ، وعبدُ الله بْنُ أُبِيِّ خبيثٌ، ليس أهلًا للتطهير.

ثالثًا: أن النبي ﷺ يجب التأليف، فلربها يحصل من قومه ما لا تُحْمَدُ عُقْبَاه لو أُقِيم عليه الحدَّ، ولهذا تركه الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

رابعًا: أن الخبيثَ عبد الله بن أُبَيِّ، ماكرٌ، مخادع، لم يصرِّحْ بهذا الأمر، لكنه يجلس في المجالس يقول: ما سمعتم شيئًا؟ فهو يشير بالحديث، ولا يصرح به، ومَنْ كان كذلك فإنه لا يُحدُّ.

فالمهم أن النبي عَلَيْ ترك إقامة الحدِّ على هذا الخبيث لأسباب، والمقصودُ من هذه القصة هو بيانُ عناية الله -تبارك وتعالى- برسوله عليه والدفاع عنه، وبيان عناية الله -سبحانه وتعالى- بعباده في تفريج كُرُباتِهم وإزالة غمومهم، ولله الحمد والشكر.

ولكن هذا لم ينفع المنافقين، ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أمِّ المؤمنين -رضي الله عنها-، وإن كانوا لا يتفوَّهون بالإفك، ولكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعنٌ فيها، مع أنه إنها صدر عن اجتهادٍ منها، والمجتهدُ إن أصابَ فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ.

لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»، وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٥، رقم (٧٣٥)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب حد القذف، رقم (٢٥٦٧).

«٣- بيان عناية الله -تعالى- بعباده في تفريج كرباتهم، وإزالة غمومهم.

مثال ذلك: آية التيمم، ففي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> أنه ضاعَ عِقْدٌ لعائشة -رضي الله عنها-، وهي مع النبيِّ ﷺ في بعض أسفاره، فأقام النبيُّ ﷺ لطلبِه، وأقام الناسُ على غير ماء، فشَكَوْا ذلك إلى أبي بكر، فذكر الحديث وفيه: فأنْزَل اللهُ آية التيمُّمِ فتيمموا، فقال أُسَيْدُ بْنُ حضير: ما هي بأوَّل بَرَكَتَكِمْ يا آل أبي بكر. والحديثُ في البخاريِّ مطوَّلًا.

### الشرح

في هذا أيضًا بيانُ عناية الله -تعالى- بالعباد، وتفريج كُرُباتِهم، وإزالة غمومهم؛ لأن سبب نزول آية التيمم، أنه ضاع عِقْدٌ لعائشة -رضي الله عنها-، والعِقْدُ هو ما تلبسه المرأةُ في عنقها، كما قال الشاعر(٢):

وَفِي عُنُقِ الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ

جرى ذلك والناسُ على غير ماء، فأغمَّهم ذلك الأمرُ، ولا يمكن أن يعصوا الرسولَ ﷺ حَبَسهم على هذا المكان، والنبي ﷺ حَبَسهم على هذا العِقْدِ لأمور:

أولًا: لأنه مال، والمال قليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب قول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآ هُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴾، رقم (٣٦٧). ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي، وانظر شرح ديوانه (١/ ١٤٢)، وتمامه: وأصْبَحَ شِعري منهُما في مكانِهِ وفي عُنُقِ الحَسْناءِ يُستَحسنُ العِقدُ

ثانيًا: أن عائشة -رضي الله عنها- تتحلَّى به للرسول -عليه الصلاة والسلام- أشرفِ الخلق، فهو عِقْدٌ ذو قيمةٍ.

ثالثًا: أن الرسول عَلَيْ مربِّ لأمته بمقاله وفعاله؛ حتى يعلموا ما للزوجات من الحقوق، وأنه تـجب مراعاتهن، وحتى يعرِفوا قدرَ المال، فلا يضيعوه بلا فائدة.

فالمهم أنه حبسهم -عليه الصلاة والسلام- على هذا، وليس معهم ماءٌ، والصلاة قد حانت، فما هو الحل؟

أنزل الله آية التيمّم، فتيمّمُوا بدلًا عن الماء، فكان فيها فرجٌ عظيمٌ، وهي مصداق قوله -تبارك وتعالى-: ﴿فَإِنّ مَع ٱلْمُسْرِيْمُولُ ۚ إِنّ مَع ٱلْمُسْرِيْمُولُ ۚ إِنّ مَع ٱلْمُسْرِيْمُولُ ۚ إِنّ مَع ٱلْمُسْرِيْمُولُ وَالشرح:٥- ٦]، وما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة، في إرضاع المرأة المطلقة ولدها، يقول -عز وجل-: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَعِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرُهُم ﴾ [الطلاق:٦]، فلن يضيع الولد، لا بد أن ييسر الله من يرضعه، ﴿فَسَنُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى ﴾، والسين للقرب والتحقيق، فإذا تَعَاسر الأَبوان في إرضاع الزوجة للولد في مقدار النفقة، أو ما أشبه ذلك، فالحل قريبٌ جدًا: ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى ﴾ من أين؟ من فاطر السموات والأرض، يُيسًر الله له ذلك؛ لأن وعد الله حتٌّ.

فقال أُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍ: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر»، والبركة هنا أن ضَياع عِقْدِها صار سببًا لتفريج كُرُبات الناس، ونزول آية التيمم، وصدق -رضي الله عنه-، فآل أبي بكر لهم بَرَكاتٌ، ليس على النبي ﷺ فقط،

بل وعلى الأمة أيضًا، ولو لم يكن مِن بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة أبي بكر لكفى بها بركةً، وحصل بها خيرٌ كثيرٌ، فقِتَالُ أهل الردَّةِ وعزة المسلمين وتولية الفاروق -رضي الله عنه-، هذه كلها من حسنات أبي بكر -رضي الله عنه- أنه حَسَم النزاع لولاية العهد لعمر -رضي الله عنه-، وأنه وضع الحقَّ في نصابه تمامًا، ولهذا تُعدُّ خلافةُ عمر -رضي الله عنه- من مناقب أبي بكر -رضي الله عنه-، فبركتُهم كثيرة.

وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: (هذه من بركتك) وما أشبه ذلك، إذا كان سببًا للخير، فإنَّ من الناس من يكون مباركًا، ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل لغيره، ومن الناس ما لا يكون كذلك، فإذا قلت لإنسان مثلًا: (هذه من بركاتك، أنك حضرت، وأحضرت فلانًا)، أو: (هذه من بركاتك، أنك أصلحت بين القوم) أو ما أشبه هذا؛ فإن ذلك لا بأس به.

أما إذا كان من بركات الميت، ولم يكن هذا الشيءُ وَقَع في زمنه، فهذا لا يجوز، لكن لو وقع في زمنه فلا بأس، ولهذا نحنُ الآن نقول: إن نزول آية التيمم من بركات عائشة، وهي من آل أبي بكر -رضي الله عنهم-.

والمقصود أنك إذا قلت: (هذا من بركة فلان) وهو مَيِّتٌ، أنه إن كان حصل الشيء بعد موته فهو حرام ولا يجوز، بل قد يصل إلى حدِّ الشرك الأكبر، وإن كان شيء حصل في حياته وكان سببًا له فهذا لا بأس به، كما لو أن شخصًا أشار على إنسان تاجر أن يبني مكتبة لطلبة العلم، واستمرَّت هذه المكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بها، ومات الرجل، فنقول: هذه من

بركة فلان، ولا بأس بذلك؛ لأنه حقًا هو الذي كان سببًا لوجودها.

فإن قال قائل: هل يجوز مصاحبة أهل الخير لالتماس البركة مثلاً؟

الجواب: إن كان هذا الرجلُ إذا صَحِبْتَه وجدتَ عنده خيرًا، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويعلمك ما لم تكن تعلم، فهذه بركة، أما مجرد صحبته يكون له بركة، فهذا غير صحيح.

#### \* \* \*

# «٤- فهم الآية على الوجه الصحيح.

مثال ذلك: قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ الْوَاعْتَمَر فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨] أي يسعى بينها، فإن ظاهر قوله: ﴿فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ أن غاية أمر السعي بينها أن يكون من قسم المباح، وفي صحيح البخاري (١) عن عاصم بن سليان قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه - عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنها من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنها، فأنزل الله -تعالى-: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ إلى قوله: ﴿أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾، وبهذا عُرِف أن نفي الجناح ليس المراد به بيانَ أصل حكم السعي، وإنها المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنها من أمر الجاهلية، أما أصل حكم السعى فقد تبين بقوله: ﴿مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة؛ ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، رقم (١٢٧٨).

### الشرح

هذه الآية إذا قرأها الإنسانُ أولَ ما يقرأها: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ السَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ السِّفَ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨]، فإنه يظن أن السعي ليس بأمرٍ مشروعٍ، وغاية ما فيه أنه مباح، لكن إذا عرفنا سبب النزول، عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند السعي بينها، إذ كان السعي من أمر الجاهلية فتحرَّج عنه المسلمون، وقالوا: عبادة جاهلية فلا نطوف بها بين الصفا والمروة.

وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليان قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه - عن الصفا والمروة فقال: «كنا نُرى أنّها من أمر الجاهلية» «نُرى» يعني: نظن -أو «نرى» بمعنى: نعتقد ونعلم - أنها من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعون، فأنزل الله -تعالى -: ﴿إِنَّ الصّفَا وَالْمَرُورَةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾، فجعلهما من الشعائر، ويكون: ﴿فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ نفيًا لما يُتَوهم من الإثم.

فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي، وإنها المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم، أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله: ﴿مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾ فإذا كان من شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فيكون أمرًا مطلوبًا.

فهذه أربعة فوائد لمعرفة أسباب النزول.

# «عموم اللفظ وخصوص السبب:

إذا نزلت الآيةُ لسبب خاصًّ، ولفظها عامٌّ كان حكمها شاملًا لسببها، ولكلِّ ما يتناوله لفظها، لأن القرآنَ نزل تشريعًا عامًّا لجميع الأمة، فكانت العبرةُ بعموم لفظه، لا بخصوص سببه».

### الشرح

أي: إذا ورد نصُّ من الكتاب أو السُّنَّة على وجه العموم، وكان السبب خاصًّا، فهل يختص الحكم بهذا السبب، أو يعمُّه وغيرَه؟

الجواب: الثاني، أي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدةٌ معروفةٌ، ولكن ليعلم أن خصوصَ السبب إذا كان وصفًا أو معنى من أجله ورد العامُّ، فإنه يختصُّ بهذا المعنى أو الوصف.

مثال ذلك: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (١) ، فلو أخذنا هذا اللفظ على عُمومِهِ، لكان الصومُ في السفرِ مخالفًا للبِرِّ سواء شقَّ، أم لم يَشُقَّ، لكن سبب هذا الحديث أن النبيَّ ﷺ رأى زحامًا، ورجلًا قد ظُلِّل عليه، والناسُ حوله ينظرون ماذا يحصل له، فقال «مَا هَذَا؟» قالوا: صائم، فقال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، فهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم (۱۲،۱۷)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، رقم (۲٤٠٧)، والنسائي: والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، رقم (۲۱۰)، والنسائي: كتاب الصيام، باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، رقم (۲۲۵۷)، وأخرجه بتهامه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي على لمن ظلل، رقم (۱۹٤٦)، بلفظ: «ليس من البر الصوم في السفر»، وبنحوه عند مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (۱۱۱۵).

العموم يتنزَّل على من كانت حاله مثلَ حالِ هذا الرجل، بدليل أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يصومُ في السفر.

وعليه فخصوص السبب إما أن يكون خصوصًا عينيًّا، أو خصوصًا وصفيًّا فإنه وصفيًّا فإنه لا يُخصَّص به العمومُ قطعًا، وإن كان وصفيًّا فإنه يُخُصَّص به العموم؛ لأن حقيقة الوصف أنه عامٌّ، فإذا قلنا: (ليس من البرِّ الصيامُ في السفر) فهذا عامٌّ، لكنه خاصٌّ بحالٍ معينة، وهي حالُ من يَشُقُّ عليه الصوم في السفر.

إذ قد يقول قائل: أنتم قعدتُم قاعدةً: (أنه ليسَ من البر الصيامُ في السفر)، كذلك قعَدتم قاعدةً: (أن العبرة بعموم اللفظ)، وهذا لفظٌ عامٌ، ليسَ من البر الصيامُ في السفر مُطلَقًا، فما الجواب؟

يقال: إن النبي ﷺ ذكره على حالٍ مخصوصةٍ، وهي حالٌ من شَقَّ عليه الصومُ.

#### \* \* \*

«مثال ذلك: آيات اللعان، وهي قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُوَجَهُمْ وَلَرَ يَكُن لَمَّمُ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور:٦- ٩]، ففي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عباس -رضي الله عنها-: أن هلال بْنَ مُعيَّةً ، أمية قذف امرأته عند النبيِّ عَلَيْهِ بشريكِ بْنِ سَحْهَاءَ، فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «الْبَيِّنَةَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب إذا دُعِي أو قُذِف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، رقم (٢٦٧١).

أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، فقال هلالُ: والذي بعثك بالحق إني لصادقٌ، فليُنْزِلنَّ اللهُ ما يُبَرِّئُ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريل، وأنزل عليه: ﴿ وَٱلَذِينَ يَرَمُونَ ٱزُواجَهُمُ ﴾ [النور:٦] فقرأ حتى بلغ: ﴿إِنكَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور:٦] الحديث.

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-، أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي على فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال النبي على: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ». فأمرهما رسول الله على بالملاعنة بها أنزَلَ الله ألقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ». فأمرهما رسول الله على بالملاعنة بها سمى الله في كتابه، فلاعنها. الحديث (۱)، فجعل النبي على حُكْمَ هذه الآيات شاملًا لهلال بن أمية وغيره».

# الشرح

اللِّعَانُ يكون بين الزوجين، وسببُه قذْفُ الزوج زوجتَه بالزِّنَا، وسُمِّيَ لِعَانًا لأن الزوجَ يقول فيه: «وأنَّ لعنة الله عليَّ»، ولم يُسَمَّ غضبًا لأن اللعان يُبتدأ به أولًا، ولأنه في حقِّ الرجلِ، والرجلُ أشرفُ من المرأة، يقول: ففي صحيح البخاريِّ مِن حديث ابن عباس -رضي الله عنها- أن هلالَ بْنَ أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بشريكِ بْنِ سحاء، كلاهما صحابيُّ، لكن الصحابة -رضي الله عنهم- ليسوا معصومين من كبائر الإثم والفواحش، فقد يُوجَد فيهم من يزني، ويقتلُ النفسَ، ويشرب الخمرَ، الإثم والفواحش، فقد يُوجَد فيهم من يزني، ويقتلُ النفسَ، ويشرب الخمرَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله -عز وجل-: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱزْوَجَهُمُ ﴾، رقم (٤٧٤٥).

لكنّ هذه الأشياء التي تقع منهم لا بد أن يكون لها ما يكفّرها، وقد ذكر شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -في كتابه (العقيدة الواسطية) أسبابًا متعددةً لتكفير ما وقع مِنهم من أشياء، منها:

1- أن الله قال لأهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، وتعلمون ما جرى في قصة حاطبٍ وجاسوسِيَّتِه على النبي ﷺ عند أهل مكة، لما قال عمر -رضي الله عنه-: «دعني أضرب عنقه»؛ لأن الجاسوس الذي يجس على المسلمين للكفار يجب وجوبًا أن يقتل، حتى لو تاب؛ لأنه لو تاب فإن مضرته لا تنقطع، بل يُقتل حتى لا يعودَ غيرُه إلى ذلك.

لكن الرسول ﷺ منع عمر -رضي الله عنه - وقال له: «وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، فوقع هذا الذنب مغفورًا من قِبْلُ، وقوله -تعالى-: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، أي: غفرت لكم ما تعملون بعدَ هذه المعركة التي أعزَّ الله بها المسلمين عزَّا عظيمًا.

وفي زمن عمر -رضي الله عنه - شهد قومٌ على أحد الصحابة بأنه زانٍ، فأتى بهم عمر -رضي الله عنه - وقال لهم: أتشهدون؟ قالوا: نعم نشهد. فقال لهم عمر: أتشهدون أنكم رأيتُم ذكره في فرج المرأة؟ فقال ثلاثة منهم: نعم نشهد، فثبتوا على هذه الشهادة، أما الرابع فلما جاء يشهد قال له المشهود عليه: اتَّقِ الله، اتَّقِ الله، والله لو كنتَ بين أفخاذنا ما شهدتَ بهذه الشَّهادَةِ. فقال: أنا رأيت إستًا تنبو وذكرًا ينزو، يعني رجلًا ينزو، لكن لا أستطيع أن أشهد أن ذكرَه كان في فرجها، فكبَّر عمرُ تكبيرًا عظيمًا أن نجَّى الله أحدَ

الصحابةِ من هذه الفِرية، ثم جلد الثلاثةَ ثمانينَ جلدةً، وبرَّأ الرابع، وبرأ المكذوبَ عليه (۱).

ونحن نقول: «المكذوب عليه» بملأ أفواهنا؛ لقوله -تعالى-: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيَهِكَ عِندَٱللَّهِ هُمُٱلْكَنذِبُونَ ﴾ [النور:١٣].

وهلالُ بْنُ أمية -رضي الله عنه- وهو أحدُ الثلاثةِ الذين نزلت توبتُهم من عند الله -عز وجل- قال له النبي عَيَّةٍ: «الْبَيِّنَةَ، أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»، فقال هلالُ -رضي الله عنه-: «والذي بعثَك بالحق إني لصادقٌ، فليُنْزِلَنَّ الله ما يُبرِّئُ ظهري من الحدِّ»، وهذا ثقةٌ بالله، وحسنُ ظنِّ به -عز وجل-، أكَّد أن الله سيُنزل ذلك، بالقسم واللام ونون التوكيد: «فليُنْزِلنَّ الله»؛ لأنّ هذه الجملة مؤكَّدةٌ بالمؤكدات الثلاثة: القسم، واللام، ونون التوكيد، فنزَل جبريلُ -عليه السلام-، وأنزل عليه: ﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ ... ﴾، فقرأ حتى بلغ: ﴿كَانَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾، قال: فهذه الآياتُ نزلت بسبب قذفِ هلالِ بْنِ أمية لامرأتِه؛ لكنَّ حُكْمَها شَامِلُ له ولغيرِه.

قوله: «البينة» بالفتح، ويجوز بالضم «البينةُ»، فأما على النصب فالمعنى «أقم البينة»، وأما على الرفع فالتقدير: «عليك البينةُ».

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمُ ﴾ يعني: بالزنا، يقول الرجل: إنَّ امرأته زنت فيقال: أقم البينة، فإن أقام عُلم الحكم، بأنه يقام عليها الحدُّ، وإذا لم يقم البينة، سألناها، فإن أقرَّت ثبت الحكمُ بإقرارها وحُدَّتْ، وإن أنكرت جرى

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ٤٨٣)، والمجموع للنووي (٢٠/ ٢٥٢).

اللعان، ومن هذه النقطة يختلف قذفُ الزوجةِ وقذفُ غيرها؛ لأن قذفَ غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جُلِد القاذفُ ثهانين جلدةً، ولو كان من أعدل الناس، ولو كان المتهم أهلًا للزنا.

وفي هذه النقطة يختلف الزوجُ وغيره، نقول للزوج: إن لم تقم البينة، ولم تُقِرُّ المرأةُ فعليك اللعان، وكيفية اللعان: أن يأتي بهما القاضي ويقول للزوج: لاعِنْ، فقل أربع مرات: (أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت)، ويقول في الخامسة: (وأن لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين)، ثم يقال لها: لاعِنِي أنت، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا هو اللعان، وإذا تمَّ وجب التفريقُ بين الرجل والمرأة، وحُرِّمَتْ عليه تحريهًا مؤبَّدًا.

وفي قوله: «وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟» نقول: لو قَتل الزوجُ هذا الرجل وهو على امرأته، فإنه لا يُقْتَل، لكن قوله: «فتقتلونه» يعني: إذا لم يقم بينة، أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل، يعني: إنسان دخل البيت -والعياذ بالله- وجد رجلًا على زوجته يفعل بها، فأخذ السيف فَقَدَّ الرجل نصفين، فقتل الرجل، هل يُقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول: لا يُقتل إذا ثبتَ ذلك ببينةٍ، فإن لم يثبت فإنه يقتل.

وعلى هذا تَتَنزَّل الأحاديثُ، ولا يكفي اللعان؛ لأنها قد تكون مكرهة، والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة التي هي زوج القاتل، فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدًا فَا خَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور:٤]، قال

يا رسول الله: كيف يكون هذا؟! أجد لكع بن لكع على زوجتي، وأذهب لأَجِيءَ بأربعة شهداء؟! فقال النبيُّ ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ إِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِيً» (أ)، فأقرَّه النبيُّ –عليه الصلاة والسلام –، لأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِيً» (أ)، فأقرَّه النبيُّ –عليه الصلاة والسلام –، وبيَّن أن هذا غَيْرَةٌ، فإذا كانت غيرةُ سعدٍ تقتضي أن يضربه بالسيف غيرَ مُصْفِحٍ، يعني: بحدِّه وليس بصفحته، فكذلك أنا.

وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فادَّعى أولياء المقتول على القاتل، فدافع القاتل عن نفسِه، وقال: يا أميرَ المؤمنين إن كان أحدٌ بين فخِذَي امرأتي فقتلتُه فثبت ذلك، فأخذ عمرُ سيفَه، أي: سيفَ الرجل وهَزَّه، وقال: إن عادوا فَعُدْ (٢).

ولكن إذا لم تكن بينةٌ، فهل يُقتل هذا الزوجُ الذي ادَّعى أن الرجل كان يزني بامرأته، وقتله حين زناه بها؟

الجواب: نعم يُقتل، وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «لا يقتل» (٣)؛ لأن الغالب في مثل هذا الحال أنه لا يمكن إقامة البينة عليها، إذ إن الزاني والعياذ بالله- لن يزني بامرأة الرجل علنًا، وإنها يزني بها في خفاء، فتتعذر إقامة البينة، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «ويجب النظر إلى حال الرجل، إن كان من أهل الخير والصلاح، وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد، فيقبل قوله، وإلا فلا يقبل»، وهذا القول هو الراجح؛ لأن الحكم بالقرائن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، رقم (٦٨٤٦)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/ ٢١-٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٤/ ١٦٨).

قد ثبت في الشرائع السابقة، وفي شريعتنا أيضًا.

وفي قصة يوسف -عليه السلام- قال الشاهد الذي حكم: ﴿إِن كَانَكَ مَيْ مُنْكُلُ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ قَمِيصُهُ ﴿ وَقُدَ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَمُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [يوسف:٢٦]، فحكم بالقرائن.

وسليان بن داود -عليها السلام- لما تنازعت امرأتان في طفل، وكانتا قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئبُ ولدَ إحداهما، فتنازعتا عند داود -عليه الصلاة والسلام- وحكم به للكبرى، ثم حكم بينها سليان بحكم آخر، فدعا بالسكين، وقال: كل منكما تدعي الولد، فنحن نشقه إلى نصفين، وكل واحدة نعطيها النصف، أما الكبيرة فباركت هذا الحكم ووافقت عليه؛ لأنه إذا مات فولدُها قد مات من قبل، وأما الصغيرةُ فقالت: لا، يا نبي الله، الولدُ لها. فحكم سليمان -عليه السلام- به للصغرى(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنًا، رقم (٦٧٦٩)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، رقم (١٧٢٢).

# ٤- المكي والمدني

«نَزَل القرآنَ على النبيّ عَلَيْ مفرقًا في خلال ثلاث وعشرين سنة، قضى رسول الله عَلَيْهِ أكثرها بمكة، قال الله -تعالى-: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَاهُمُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ نَنزِيلًا ﴾ [الإسراء:١٠٦]، ولذلك قسّم العلماء -رحمهم الله تعالى- القرآن إلى قسمين: مكي ومدني:

فالمكي: ما نزل على النبي ﷺ قبل هجرته إلى المدينة.

والمدني: ما نزل على النبي ﷺ بعد هجرته إلى المدينة.

وعلى هذا فقوله -تعالى-: ﴿ آلَيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبيِّ ﷺ في حَجَّة الوداع بعرفة، ففي صحيح البخاري (١) عن عمر رضي الله عنه - أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة ».

### الشرح

نزل القرآن على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مفرَّقًا في خلال ثلاثٍ وعشرين سنةً، وتُوفِّي وله ثلاث وستون سنةً، فيكون زمنُ إنزال القرآن ثلاثًا وعشرين سنةً، قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثرها بمكة: ثلاث عشرة سنة، وعشر سنوات في المدينة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب زيادة الإيهان ونقصانه، رقم (٤٥)، ومسلم: كتاب التفسير، باب في تفسير آيات متفرقة، رقم (٣٠١٥).

قال الله -تعالى-: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ ﴾ أي: فرقناه وجعلناه مفرَّقًا، ﴿لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى الله عَلَى مُكُلِ ﴾، يعني: على مَهَل، فيقرؤونه شيئًا فشيئًا، فيرسخ في قلوبهم، ويكون عملهم به أيضًا ليس جملةً واحدةً، بل على التدريج: ﴿وَنَزَّلْنَهُ لَيْرِيلًا ﴾، قال العلماء: يعني نزَّلناه شيئًا فشيئًا.

والقرآن الكريم ينقسم إلى: مكي ومدني، هذا هو الذي عليه الجمهور، ولم يعبؤوا بالمكان المعين؛ لأن ذلك يشق، فإن هناك آياتٍ كثيرةً نزلت على النبي على أسفاره، فلو قلنا: إن الآية قد تكون بحسب المكان الذي نزلت فيه على الرسول -عليه الصلاة والسلام- من بَرِّ، أو مدينةٍ؛ لشَقَ ذلك، ولكن العلماء قسموه إلى قسمين: مكي ومدني، فما كان قبل الهجرة فهو مَكِيُّ، وما كان بعدها فهو مَدَني، وهذا التقسيم هو الصحيح، وهو الراجح، وبناءً على ذلك نقول: إن قوله -تعالى-: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ من القسم المدني، مع أنه نزل بعرفة، وعرفةُ تابعةٌ لمكة، وهذا القول هو الراجح.

وقوله: ﴿ الْيَوْمَ ﴾ ﴿ أَلَّ هِنَا لَلْعَهِدِ الْحَضُورِيِّ، ﴿ أَكُمْلَتُ لَكُمُّ دِينَكُمْ ﴾ يعني: جعلته كاملًا، ﴿ وَاَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾ بإكمال الدين، ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسَلَمَ دِينًا ﴾ ، يعني: ولا أرضى غيره، ويدل على هذا قوله -تعالى -: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، يقول هذا من القسم المدنيّ ، وإن كانت قد نزلت على النبي عليه في حَجّة الوداع بعرفة ، ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال: ﴿ قد عرفنا ذلك اليوم ، والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه النبي عليه ، نزلت وهو قائم بعرفة ، يوم الجمعة » وشرف فصار فيها شرفُ الزمان من وجهين: أنه يوم عرفة ، وأنه يوم جمعة ، وشرف فصار فيها شرفُ الزمان من وجهين: أنه يوم عرفة ، وأنه يوم جمعة ، وشرف

المكانِ أيضًا؛ لأن عرفة هي المشعر الحلال، قال ذلك -رضي الله عنه-ردًّا على قولِ يهوديٍّ، قال له: «لقد نزلت عليكم آيةٌ، لو نزلت على يهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدًا»، فبيَّن عمر -رضي الله عنه- أنها نزلت في يوم عيد: يوم الجمعة، ويوم عيد: يوم عرفة، يوم عيد للحجاج، فقد نزلت في يومي عيد.

#### \* \* \*

«ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع:

أ- أما من حيث الأسلوب فهو:

١ - الغالب في المكيِّ قوةُ الأسلوب، وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبِين مُعْرِضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سوري المدثر، والقمر.

أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللِّينُ، وسهولة الخطاب؛ لأن غالب المخاطَبين مُقْبلون مُنْقادُون، اقرأ سورة المائدة.

٢- الغالب في المكِّيِّ قِصَرُ الآيات، وقوة المحاجَّة؛ لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقُون، فخوطبوا بها تقتضيه حالهُم، اقرأ سورة الطور.

أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات، وذِكْر الأحكام مرسلة بدون محاجَّة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدَّيْن في سورة البقرة».

### الشرح

يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع؛ لأن كل واحدٍ منهما له مميزات، حتى يكاد الإنسان الذي يقرأ القرآنَ ويكرره دائمًا يعرف أن هذه الآيةَ مكيَّةٌ أو مدنيَّةٌ، أو السورة مكية أو مدنية، وإن لم يرجع

إلى التاريخ؛ لأن مَن داوم على الشيء وكرَّره صار في نفسه انطباعٌ في معرفته بدون أن يبحث عن أصله وثبوته.

ولهذا نجد العلماء الحفَّاظ ربما يحكمون على الحديثِ بأنه موضوع، وإن لم يُرَاجِعوا سندَه، وذلك من أسلوبه وموضوعه، وما أشبه ذلك، لكن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسانُ دائمًا يكرر كلامَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ونجد أيضًا أن بعض الناس يكون يكثر المطالعة في كتب بعض المؤلفين كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا مرّ عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عرفه، وإذا نسب إليه كلام ولكنه ليس على أسلوبه عرف أنه ليس من كلامه.

لكن لا بد لهذا من المهارسة الكثيرة للقرآن الكريم حتى تعرف المكي والمدني.

والمكي والمدني يتميز بعضه عن بعض في هذين المعنيين:

الأول: الغالب في المكي قوة الأسلوب، وشدة التعبير، وقوة المحاجة؛ لأنه يخاطب قومًا مستكبرين يحتاجون إلى شدة في الخطاب، وغلظة في المقال، ومحاجة؛ لأن هذا هو اللائق بحالهم، ولذلك تجد البلاغة في الحقيقة: أن يأتي الكلام مطابقًا لمقتضى الحال، ومقتضى الحال بالنسبة للمكي، أن يكون قويًّا شديدًا فيه المحاجة، والمناظرة... إلى آخره.

وأما المدني: فالغالب في أسلوبه اللين، وسهولة الخطاب، لكن أحال المؤلف إلى سورتي المدثر والقمر، فسورة المدثر فيها شدة الأسلوب، كقوله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَلِكَ يَوْمَهِ ذِيوَمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞

ذَرِّنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّعَدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَعَدَ لَهُ وَمَعَدُا ﴾ وَمَهَدتُ لَهُ مَا يَعِيدًا ﴿ مَا مَعُودًا ﴿ وَمَعَدُا ﴾ وَمَهَدتُ لَهُ مَا يَعْدَ الله مَا وَهُومَ وَالله وَ الله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله و

 هذا باللين، وهذا حسب ما يقتضيه المقام والحال.

الغالب في المكي قصر الآيات، وقوة المحاجة؛ لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بها تقتضيه حالهم.

اقرأ سورة الواقعة، قوله -تعالى-: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ١٠ عَالَمُ تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمَّ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ خَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْم وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٥٨-٢٢]، ولهذا لما سمع جبير بن مطعم -رضي الله عنه- هذه الآية: ﴿ أَمَّ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى ٤ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، قال: كاد قلبي يطير لأنَّ الْمُحَاجَّةَ قويةٌ، قال -تعالى-: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠٠٠ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ﴾ الأموال والنفقات ﴿أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّيْطِرُونَ ﴾، عندهم قوة السلطان، ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ فإن كان ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْتَلُهُمْ ٱلْجَرَا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثَقَلُونَ ﴿ ﴾ والرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يسألهم أجرًا بل يعطيهم أجرًا أليس يعطي المؤلفة قلوبهم الأموال الكثيرة- ﴿ أَمَّ عِندَهُمُ ٱلْغَيِّبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ١٠٠ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ جملة اسمية مؤكدة بضمير الفصل ﴿مُونِ.

أما المدني فبالعكس؛ لأن الغالب فيه طول الآيات، وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، والأسلوب فيه سهل لين؛ لأنه يخاطب المهاجرين، والمهاجرون ليس عندهم استكبار، بل عندهم القبول والإذعان فصار المناسب لمخاطبتهم اللين وهم قوم مؤمنون مقبلون على القرآن الكريم، فآية

الدَّيْن في سورة البقرة طويلة وسهلة، وليس فيها إلا أحكام وتوجيه؛ لأن القوم منقادون مستسلمون، لا يُناظِرون ولا يُجادلون.

فسبحان الله العظيم أن جعل القرآن مناسبًا تمامًا لمقتضى الحالِ، وهذا غايةُ ما يكون من البلاغة.

والمؤلف يحيل على الآيات أو على السور التي تدل على هذا، فإن قال قائل: هل يرد في السور المكيةِ آياتٌ مدنية؟

الجواب: هذا يحتمل، لكن إذا تتبعها الإنسان، وكان سنده صحيحًا قبلت، وإلا فالأصل أن السور المكية كلها مكية، وأن السور المدنية كلها مدنية، فهذه الاستثناءات التي تذكر غير مُسَلَّمٍ بها، حتى يتبين أنها بسند صحيح.

#### \* \* \*

### «ب- وأما من حيث الموضوع فهو:

 ١ - الغالب في المكميِّ تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصًا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيهان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.

أما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات».

### الشرح

### هذا من حيث الموضوع:

الغالبُ في المكي هو تقريرُ توحيد الله -عز وجل- وتقرير العقيدة، لا سيا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيهان باليوم الآخر؛ لأن أكثرهم ينكر هذا، يقولون للرسول -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ أَجَعَلَ لَا لِلْهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُلَا لَشَيْءُ وَصِدَا، ويقولون في البعث: ﴿ قَالُواْ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنًا لَمَعْوثُونَ ﴾ [ص:٥]، ويقولون في البعث: ﴿ قَالُواْ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنًا لَمَعْوثُونَ ﴾ [المؤمنون:٨] فهم ينكرون هذا وهذا، فلذلك جاءت آيات السور المكية مقررة لهذا المعنى؛ لأن الحال تقتضي ذلك.

ولهذا يُبْدِئُ الله ويعيد في إثبات البعث؛ لأن القوم ينكرونه، حتى يجئ أحدهم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعظام بالية يفتتها بين يديه، ويقول: من يحي العظام وهي رميم؟! فقال الله -عز وجل-: ﴿يُحِيمَا اللّهِ عَلَى المَثَاهَا أَوَّلَ مَرَةٍ ﴾ [يس:٧٩] وهذا دليلٌ أول؛ لأن القادر على ابتدائها قادرٌ على إعادتها، كما قال الله -عز وجل-: ﴿وَهُوَ الّذِي يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو اللّهِ عَلَى الله عَن وجل-: ﴿وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله الله عَن الله وهو الله وقوله -تعالى-: ﴿ اللّهِ عَمَلَ لَكُمْ مِن الشّجَرِ اللّهُ خَصْرِ فَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقُولُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ وَقُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَقُولُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ وَقُولُونَ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَقُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اله

وأيضًا هناك دليلٌ رابعٌ، وهو قوله -تعالى-: ﴿وَهُوَالْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. والدليل الخامس: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [س:٨٢].

والسادس انظر إلى القدرة العظيمة الإلهية أنها زجرة واحدة تقيم الناسَ من قبورهم، يقول الله -عز وجل-: ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحَضَرُونَ ﴾ [يس:٥٥]، كلهم، لا يتخلّف أحدٌ، وهل يتباطأ المخلوق: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلّا وَرَحِدُةٌ كَلَمْجِ كُلهم، لا يتخلّف أحدٌ، وهل يتباطأ المخلوق: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلّا وَرَحِدُةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر:٥٠] -سبحان الله العظيم، والله أكبر- ﴿ فَسُبْحَنَ الّذِي بِيدِهِ مَلكُوتَ كُلّ شَيْءٍ ﴾ [يس:٨٦]، والذي بيده ملكوت كل شيء منزه عن العجز منز وجل-، ﴿ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ هذا أيضًا دليل، وجه الدلالة: أنه لو لم نرجع إلى الله -عز وجل- وكان منتهى أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافيًا للحكمة، فلا بد من الرجوع إلى الله -عز وجل- فيحاسبنا على أعمالنا.

كذلك أيضًا القدرة على البعث، ذكر الله -عز وجل- في القدرة على البعث أدلة حسية، يقول الله -عز وجل-: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ ﴾، ﴿ٱهْتَزَتْ ﴾ بأشجارها وزرعها ﴿وَرَبَتْ ﴾ علت، عليها آلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ ﴾، ﴿ٱهْتَزَتْ ﴾ بأشجارها وزرعها ﴿وَرَبَتْ ﴾ علت، قيل: إن علوها علو قيل: إن علوها علو النبات، وقيل: إن علوها علو النبات: ﴿إِنَّ ٱلْذِى ٓأَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَ الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩].

فالمهم أن الآيات المكية لها وضع خاص في المحاجة والمجادلة.

أما المدني فبالعكس؛ فيه تفصيل العبادات، والمعاملات، وآداب الجلوس، وآداب الجلوس، وآداب دخول البيوت، وما أشبه ذلك؛ لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد والعقيدة السليمة، ولم يبقَ عليهم إلا التفصيل في العبادات والمعاملات.

«٢- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه، والمنافقين وأحوالهم، في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد، وظهر النفاق، بخلاف القسم المكى».

### الشرح

قوله: «الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه» أي: الكثرة والتطويل في ذكر الجهاد وأحكامه، والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا؛ لأنهم لم يؤمروا بالجهاد، ولا يستطيعون الجهاد أيضًا، لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا يستطيعون الجهاد، ولهذا تجد الآيات مفرطة ومكثرة في الكلام عن الجهاد حثًّا عليه، وترغيبًا فيه، وتبيينًا لأحكامه، بخلاف السور المكية.

كذلك المنافقون: لا تكاد تجد في الآيات المكية ذكرًا للمنافقين، ولكن قوله -تعالى-: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ اللَّذِينَ المَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الْمُنَفِقِينَ ﴾ [العنكبوت: 11] هذه في سورة العنكبوت وهي مكية، لكن الإفاضة في ذكر المنافقين والتحدث عنهم لا يوجد إلا في السور المدنية، والسبب في ذلك؛ أن النفاق لم يبرز إلا في المدينة، ويظهر بروزه بعد غزوة بدر، حين انتصر المسلمون ورأى المنافقون أنهم مخذولون، فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون: ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا قَالُوا عَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنّا مَعَكُم إِنّما خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

«فوائد معرفة المدني والمكي:

معرفة المكي والمدنيِّ نوعٌ من أنواع عُلُوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها:

١ - ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كلَّ قوم بها تقتضيه حالهم من قوة وشدة، أو لين وسهولة».

### الشرح

وهذه من أهم الفوائد، أن نعرف أن القرآن أبلغ ما يكون في الكلام؛ لأنه يخاطب كلَّ قوم بها تقتضيه حالهم.

ويتفرع على هذه الفائدة: أن نسلك مسلك القرآن، فنخاطب كلَّ قوم بها تقتضيه حالهم؛ لأن هذا هو البلاغة، وهذا هو الأفضل، فلا يستوي الجاهلُ جهلًا بسيطًا، الذي يأتي بأدنى سبب، والعالمُ المعاند، فالثاني: يُعامَل بشدةٍ، والأولُ يُعامَل بلين.

#### \* \* \*

«٢- ظُهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرَّج شيئًا فشيئًا بحَسَب الأهمِّ، على ما تقتضيه حالُ المخاطبين، واستعدادِهم للقبول والتنفيذ».

### الشسرح

وهذا أيضًا من الفوائد: أن نعرف حكمة التشريع، ومن المعلوم أنه لو جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع فإنه يصعب، لكن نجد

أنه يأتي شيئًا فشيئًا، مثلًا: لم يفرض الصيام، ولم تفرض الزكاة، ولم يفرض الحج، وفي الآيات المدنية فُرِض هذا وبُيِّن.

وهل الحكمة أن نبدأ بالأهم فالمهم، أو بالمهم دون الأهم؟

البدء بالأهم فالمهم هو الحكمة في التشريع، وهل ينطبق هذا على حال المدعوم؟

والجواب: نعم، بمعنى أننا إذا رأينا شخصًا عنده منكرات متعددة فنبدأ عند نصيحته بالأمر الأهم فالمهم، وأيضًا في الأوامر لا نعطيه الأوامر جملة، بل نعطيه الأوامر شيئًا فشيئًا حتى يلين.

فابدأ -أولًا- بالشيء المتَّفَقِ عليه، الذي لا يكون فيه معارضةٌ، وفَتَّح لهم أبوابَ العلم التي أعطاك الله؛ حتى يعرفوا أنكَ رجلٌ عالمُ ويُقْبِلُوِا عليك ويَقْبَلُوا منك.

«٣- تربية الدعاة إلى الله تعالى، وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالمهم، وتُستعمل الشدة في موضعها، والسهولة في موضعها».

### الشرح

الإنسانُ الحكيمُ الذي آتاه الله الحكمة ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾، يعرف كيف يتصرف، انظر إلى حال الرسول ﷺ يُنزل الجاهلَ منزلته، ومن يظهر منه العناد منزلتَه، وجاء رجلٌ أعرابيٌّ فاحتاج إلى قضاء الحاجة فتنحَّى ناحيةَ المسجد، وجعل يبول، يظن أن المسجدَ كالبَرِّ الخالي، فصاح به الناس وزجروه، فنهاهم النبي ﷺ، قال: «لَا تُزْرِمُوهُ»، يعني: دعوه يقضي بَوْلَه، فلما قضى بوله أَمر النبي ﷺ أَن يُرَاق على بَوْلِه ذَنُوبٌ من ماء، فزالت المفسدةُ من هذا البول بتطهيره، ثم دعا الرجلَ، وقال له: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»، فانْشَرح صدرُ الأعرابيِّ لكلام النبي ﷺ، وكان قد ضاق صدرُه بزجر الصحابة له، فظهر ما في الباطن على اللسان، وقال: «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا»(١)، فَضَيَّق الرحمةَ الواسعة التي وسعت كل شيءٍ؛ لأن هؤلاء الصحابةَ ضيَّقوا صدرَه، لكن الصحابةُ معذورون؛ لأن هذا مُنْكَرٌّ يجب إنكاره، إلا أن الحكمةَ فيها فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ويقول العلماء: لو قام هذا الرجل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (۲۰۱۰)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، رقم (۲۸۵).

من بوله صار هناك مفاسد، منها:

أولًا: أنه لو قام إما أن يكون كاشفًا عورته لئلا يصيب ثيابَه البول، وهذه مفسدة، وإما أن يغطي عورتَه فيصيب ثيابَه البولُ، وهذه مفسدة.

ثانيًا: إذا قطع بوله كان ضررًا على قنوات البول؛ لأنها ستحبس بعد أن انصب البول من المثانة فيها، وهذا يؤدي إلى ضرر.

ثالثًا: لو قام فلربها تساقطت نقط من البول فتتسع رقعة النجاسة.

فانظر إلى الحكمة النبوية، كيف كانت هي المطابقة في حال هذا الأعرابي.

أما الموضع الثاني فهو موضع الشدة: فإن النبي على بعث رجلًا يقال له عبد الله بن اللَّتُيْبَةِ على الصدقة، فلما رجع بإبل الصدقة قال: هذا لكم وهذا لي، غضب النبي عليه الصلاة والسلام - وخطب وقال: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَعَن النبي عَمَلِكُم، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟»(١)، فهذه كلماتٌ قوية لأن المقام يقتضي ذلك.

ولما رأى رجلًا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب محرمًا أخذ بيده الكريمة الخاتم ونزعه ورماه وهذا أسلوب شديد وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» (٢)، ولما انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قالوا للرجل: خُذ خَاتَمَك، انتفع به، قال: والله لا آخذ خاتمًا رمى به النبي ﷺ، غضبًا على نفسه أن وصلتِ الحالُ إلى هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له، رقم (٢٩٧٩)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم (١٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، رقم (٢٠٩٠).

إذن: أرجو من إخواني الدعاة -وأسأل الله أن يجعلنا من دعاة الخير وأنصاره- أن نستعمل هذا الأمر، وأن نتأنّى ونصبرَ على ما ينالُنا من الأذى، ونصبر على ما كان عليه إخوانُنا المدعوُّون من المخالفة؛ لأنه لا يمكن أن تتغيَّر الأمورُ وتصلح بين عشيةٍ وضحاها.

إذن: ينبغي أن يتخذ المنهجُ القرآنيُّ منهجًا إلى الدعوة إلى الله، بحيث نتدرج شيئًا فشيئًا، فنبدأ بالأهم ثم المهم، فإذا رأيناه مُفرِّطًا في الصلاة، ومُفرِّطًا في الصيام، فنبدأُ بالصلاة؛ لأنها أَهمُّ، وإذا رأيناه يُفرِّط في صلاة الفريضة، ويتقن صلاة النافلة -كما يوجد في كثير من الناس الآن، نجده في صلاة النافلة يطمئن، ويكثر من التسبيح، وفي الفريضة لا يطمئن - فإننا ننصحه، فيبدأ بالفريضة؛ لأنها أهم، فمن حيث الأسلوب والموضوع، ينبغي للإنسان أن يُراعِي ذلك؛ حتى يكون موافقًا للقرآن الكريم من جهة التربية.

#### \* \* \*

«٤ - تمييزُ النَّاسخ من المنسوخ فيها لو وردت آيتان مكية ومدنية، يتحقق فيها شروط النسخ، فإن المدنية ناسخةٌ للمَكيَّة، لتأخر المدنية عنها».

### الشرح

تقدم أن المكيّ: هو ما نزل قبل الهجرة، والمدنيّ: هو ما نزل بعد الهجرة، فإذا وجدنا آيتين متعارضتين لا يمكن الجمع بينها، فإننا نعمل بالنسخ، ونقول: الآياتُ المدنية ناسخةٌ للآيات المكية، والنسخ ثابتٌ في الشريعة الإسلامية، وفيها قبلها أيضًا، اقرأ قول الله -تعالى-: ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ

إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ [آل عمران: ٩٣]، واقرأ قوله -تعالى -: ﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُجِلَّتُ لَمُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠]، كانت في الأول حلاً لا ثُمّ حُرِّمت عليهم، واقرأ قولَه تعالى عن عيسى -عليه السلام -: ﴿ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِمَ عَلَيْكُمُ ﴾ فالنَّسخ ثابتٌ في جميع الشرائع، لكن له شروط.

ومن أهم شروط النسخ: أن نعلم التاريخ، أي: أن هذا بعد هذا، فإن جَهِلْنا فلا يجوز أن نقول: هذا ناسخ لهذا؛ لأن معنى النسخ أن هذا النصَّ الآخر باطلٌ مُلْغى؛ لأن النسخ فيه إلغاء، ولا يسوغ لإنسان إذا عجز عن الجمع بين النصين أن يلجأ إلى مصعد وعر فيقول هذا منسوخ.

وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس، تجده إذا عجز عن الجمع يقول: إنه منسوخ، وهذا غلط عظيم؛ لأن قولك: هذا منسوخ، يتضمن الكذبَ على الله -عز وجل- أنه نسخ هذا بهذا؛ فأبطل الحكمَ الأول وأثبت الثاني.

ويقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر مواضع (۱)، مع أنك لو أردت أن تنظر إلى كلام كثير من العلماء لوجدت أشياء كثيرة، وذلك أن بعض الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال: هذا منسوخ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٢٥٨).

# «الحكمة من نزول القرآن الكريم مُفَرَّقًا:

من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، يتبين أنه نزل على النبي ﷺ مفرقًا. ولنزوله على هذا الوجه حِكمٌ كثيرةٌ، منها:

١- تثبيت قلب النبي ﷺ، لقوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أَنِّ لِلَهُ أَوْلَا أَنِّ لَكُ وَكَالَ اللّهِ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمِّلَةُ وَنِحِدَةً كَالِكَ ﴾ (يعني كذلك نزلناه مفرقًا) ﴿ لِلْثَبِّتَ بِهِ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمِّلَةٌ وَنِحِدَةً كَالِكَ فَرَتَلْنَاهُ مَوْلِقًا اللهِ ﴿ إِلَّا فَوَادَكُ وَرَتَلْنَاهُ مَرْ تَلْكَ مِنْكِ ﴾ ليصدوا الناس عن سبيل الله ﴿ إِلَّا جِثْنَاكَ مِأْلَحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلًا ﴾ [الفرقان:٣٣-٣٣]».

### الشرح

هذا من الحِكم في نزول القرآنِ مُفَرَّقًا:

أولاً: تثبيت قلب النبي عَلَيْهِ وذلك أنه لو نزل القرآن جملةً واحدةً، لحصلت الموعظة في أول نزوله، لكن قد ينسى الإنسان، وقد يغفل، فإذا نزل مرة ثانية ازداد ثباتًا، ولهذا نجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل من القرآن، ولا يخفاكم ما وقع حين تُوفِي الرسولُ عَلَيْهُ من إنكار عمر لوفاته، وتهديد من يقول: إنه تُوفِي، حتى جاء أبو بكر، وقرأ الآيات التي تدل على أنه سيموت، فكأنها نزلت في ذلك اليوم (۱۱)؛ لأنه من شدة المصيبة ذهلوا عما جاء في القرآن من أن الرسول على أنه المقرآن من أن الرسول على الله اليوم في القرآن من أن الرسول على الله المؤلف لهذا بقوله -تعالى -: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَءَانُ جُمُلَةً وَنِهِدَةً ﴾ المؤلف لهذا بقوله -تعالى -: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَءَانُ جُمُلَةً وَنِهِدَةً ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم (٤٤٥٤).

قوله: ﴿كَنَالِكَ ﴾، أي: أنزلناه كذلك مفرقًا.

قوله: ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ ء فُوَّادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴾، أي: لأجل أن يكون مرتلا، والترتيل معناه أن يقرأه شيئًا فشيئًا، ثم قال: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ مِالله عَنَاه أَن يقرأه شيئًا فشيئًا، ثم قال: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ مِالله عَنَاه أَن يقرأه شيئًا فشيئًا وقصوحًا لأن الشبهة تِردُ على النبيِّ عَلَيْهُ لا في آنٍ وأحسن تفسيرا، أي: بيانًا ووضوحًا لأن الشبهة تِردُ على النبيِّ عَلَيْهُ لا في آنٍ واحد، بل في أوقات مختلفة، فإذا وردت الشبهة عليه نزل القرآن في حلها، وهذه من الفوائد الكبيرة أيضًا.

#### \* \* \*

«٢- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئًا فشيئًا، لقوله -تعالى-: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَيْقَرَأُهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَيْقَرَأُهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَيْقَرَأُهُ، عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَيْقِرَاهُ، عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَيْ الإسراء:١٠٦]».

### الشرح

وهذه أيضًا من الفوائد العظيمة: أنه إذا نزل مفرقًا سهل حفظه وسهل على الناس فهمه وسهل على الناس العملُ به، ثلاثة أشياء: الحفظ، والفهم، والعمل به، لكن لو نزل جملة واحدة فإنه يصعب حفظه، وكذلك العمل به؛ لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة، أن تثبت جميع أحكام الشريعة جملة واحدة، وهذا فيه صعوبة؛ فينزل مفرقًا لأجل أن يتروض الناس على العمل به، فيتلقونه شيئًا فشيئًا.

وربها يُستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن من أراد أن يجفظ

القرآن عن ظهر قلب، فنقول له: الأفضل ألا تقرأ جملة واحدة، بل اجعله مفرقًا، مثل: أن تقرأ خمسة أسطر حتى تحفظها، ثم خمسة أسطر أخرى، فإذا أتممت جملة صالحة للإعادة أعدها كلها.

#### \* \* \*

«٣- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان».

### الشرح

هذا أيضًا من فوائد نزول القرآن مفرَّقًا، وهو تنشيط الهمم لقبول ما نزل؛ لأنه إذا تأخر النزول صار الناسُ يتشوَّقون، وينتظرون نزول الآية بفارغ الصبر، لا سيها عند اشتداد الحاجة، مثل آية اللعان، والإفك، وكذلك آية الظهار وغيرها مما هو معروف، ولا شك أن هذه فائدة عظيمة؛ لأنه إذا نزل القرآن والناس في شدة اشتياق شديدة صار هذا أدعى لقبوله، والعمل به، والراحة فيه.

#### \* \* \*

«٤ - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يُجابَهُوا بالمنع منه منعًا باتًّا، فنزل في شأنه أولًا: قوله -تعالى-: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ فَلْ فِيهِمَا إِنَّهُ صَالِيهُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة:٢١٩] فكان

في هذه الآية تهيئة للنفوس لقَبُول تحريمِه، حيث إن العقل يقتضي ألا يهارس شيئًا إثمه أكبر من نفعه.

ثم نزل ثانيًا قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمُّ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات.

### الشرح

وهذا أيضًا من فوائد نُزول القرآن مُفرَّقًا، وهو التدرج في التشريع، وأظهرُ مثال على ذلك الخمر، ومن ذلك أيضًا الصلوات، والصيام، فالصلوات أولَ ما فُرضت ركعتين، ثم زيدت في صلاة الحضر، ومن المعلوم أن الركعتين أخفُ من الأربعة.

وكذلك أيضًا في الصيام، كان ما نزل فرضه في أن الإنسان مخير إن شاء صام، وإن شاء أطعم، والصيام أفضل، ثم بعد ذلك تعين الصيام؛ لأنه إذا قيل للإنسان: إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت والصوم أفضل، تهيأت

نفسه للصيام، وصار إيجابه بعد أن تهيأت النفس من أبلغ الحِكَم.

وهذا هو التدرج في التشريع، فإذا وجدنا أحدًا مقصرًا في شيء من الأمور وإيهانه ضعيف، وأنَّا لو أوردنا عليه الأمور جميعًا لانتكس.

فهل لنا أن ندرجه فيما هو عليه؟

الجواب: نعم؛ وذلك لأننا لا نحاول انسلاخه من الدين، أو إقراره على المعصية، بل نحن نريد انتشاله من المعصية، لكن بطريق يسهل عليه، ومثله لو رأينا مبتليّ يشرب الدخان، وقلنا له: اترك الدخان، وقال: لا أستطيع أن أتركه مرة واحدة، لكن اسمحوالي أن أشربه في اليوم مرتين، فنقول له: لا بأس اشربه مرتين؛ لأنه ربما بالتدريج ينتفع، فالمهم متى كان التدريج في تغيير المنكر أنفع، فإننا نسلكه، أما الواجب فإننا لا نتساهل فيه، بل نقول له: قم بالواجب.

فإن قال قائل: لو أن رجلًا قال: اسمحوا لي أن أصلي الظهر والعصر والمغرب، وأما الفجر والعشاء فإنه يصعب عليَّ، فها الجواب؟

فالجواب: أن نقول: الظاهر أننا نلزمه بأن يصلي الجميع، وإن كان قد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: «أن قومًا أتوا إلى رسول عليه ليسلموا فاشترطوا عليه ألا يصلوا فقال: لكم هذا، قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنهم إذا أسلموا صلوا»، وهذا السائل نقول له: إذا صلى الثلاث صلوات عن إيهان ويقين، فلا بد أن يصلي العشاء والفجر، لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن أقول: لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط، بل نرغبه في الصلوات الخمس.

ثم مَثَّل المؤلفُ بمثال عن الخمر الذي نشأ الناسُ عليه، وأَلِفوه، وكان من الصعب عليهم أن يُجابَهوا بالمنع منه منعًا باتًا، ولا بد أن نعرف ما هو الخمر، هل هو عصير العنب، أو عصير الرطب، أو عصير البُرِّ، أو الشعير، أو ما أشبه ذلك؟

نقول: إن النبي ﷺ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (١)، فكل ما أسكر فهو خمر.

# فها معنى الإسكار؟

الإسكار هو تغطية العقل على وجه الطرب واللّذة، ولهذا قيل: (خمر) من الخِهَار الذي تُغطي به المرأة وجهها ورأسها، فكذلك الخمر يُغطي العقل على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطية العقل قد تكون لذلك، وقد تكون لغير ذلك، فربها يدوخ الإنسان من شيء شربه، أو شمّه، فهذا ليس بِسُكْرٍ؛ لأنه لا يطرب، ولا يتلذّذ به، بخلاف الخمر، ولذلك لا نقول إن البنج خمر؛ لأنه يغطي العقل، ولكنه ليس على سبيل الطرب واللذة.

أما السكران -والعياذ بالله- فإنه يجد نشوة عظيمة، كأنه يطير بين السهاء والأرض، وكأنه ملك من الملوك.

وهكذا يقول حسان بن ثابت -رضي الله عنه - في جاهليته (۲): وَنَشْرَ بُهَا فَتَرُّ كُنَا مُلُوكًا .....

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) ديوان حسان بن ثابت (ص:٤)، وتمام البيت: وَنَشْرَبُهَا فَتَتُرُكُنَا مُلُوكًا وَأَشْدًا لَا يُنَهْنِهُنَا اللَّقَاءُ

وانظر إلى قصة حمزة -رضي الله عنه- عمِّ الرسول -عليه الصلاة والسلام-، جاء علي -رضي الله عنه- يشكو عمَّه حمزةَ إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن عليًّا كان له نَاضِحان -يعني: بعيرين- فمرَّا بحمزةَ وهو سكرانُ، وعنده جارية تغنى، فتقول:

أَلَا يَا حَـمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ

تحثّه على نحرهما، فقام وَجَبَّ أسنمتهما، وَبَقَرَ بطونهما، وأكل من أكبادِهما، فجاء عليُّ إلى النبي عَلَيُّ يشكو إليه عمَّه، فذهب النبي عَلَيْ إليه ومعه الناسُ، فلما أقبل عليه حمزة قد ثمل وسكر، فقال: «يَا عَمِّ مَا هَذَا؟» قال: اذهب، فهل أنتم إلا عبيدُ أبي، يعني الرسول عَلَيْ وعليَّ بْنَ طالب والقرابة، فتراجع النبي –عليه الصلاة والسلام–(۱)؛ لأن هذا القول لو قاله حال صحوه لكان كفرًا؛ لأنه في غاية ما يكون من الإذلال للرسول –عليه الصلاة والسلام–، لكن الرسول –عليه الصلاة والسلام– عرف أن حمزة سكرانُ لا يُؤاخذ بقوله.

إذن: الخمر يُغَطِّي العقلَ على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة، كان حلالًا في أول الإسلام؛ لأن الله أقرهم عليه، وقيل إنه كان حلالًا بقوله -تعالى-: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ [النحل: ٦٧]، وأن هذا إباحةٌ لهم صريحةٌ، ثم قال المؤلف في تدرج التشريع الخاص بالخمر:

أُولًا: إن الله أنزل فيه هذه الآية؛ وهي قوله -تعالى-: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب بيع الحطب، رقم (٢٣٧٥)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب، رقم (١٩٧٩).

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ ﴾ يعني: عن حكمها ﴿ قُلُ فِيهِمَا ۚ إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ وَإِنْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ [البقرة:٢١٩] لم يقل: حرام، بل عرّض -عز وجل- بتحريمها: ﴿ إِنْمُ كَبِيرٌ ﴾ ، هذه بالكيفية ﴿ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ بالكمية ؛ لأن المنافع جمع منفعة، وهي صيغة منتهى الجموع، والإثم واحدٌ لكنه في الكيفية أشدُّ؛ لأن ﴿ مَنَافِعُ ﴾ من حيث الكمية أكثر، والإثم الكبير من حيث الكيفية أعظم، ولهذا قال: ﴿ وَإِنْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ ، ولم يقل: (أكثر) ؛ لأن هذا في الكيفية لا في الكمية .

فتكون منافع كثيرة، لكن الإثم أكبر من النفع، وقوله: ﴿وَإِنْمُهُمَا الشَّعَ عَنْمُ وَقُولُه: ﴿وَإِنْمُهُمَا الشَّعِ مِنْ النَّفِع وَانْظُر إلى قوله: ﴿مَنَافِعُ ﴿ وقوله: ﴿فَالْمُهُمَا اللَّهُ عَنْمُ اللْمُنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ ا

# وَنَعَتُ وا بِمَصْدَرٍ كَثِيرًا فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

أيضًا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفعٌ واحِدٌ، وإن ظنَّ الظَّانُّ أنها منافعُ كثيرةٌ؛ لأن نفعه يعود على مسائل دنيوية، فهذه الآية إذا قرأها العاقل فإنه لا يُقْدِم على شيءٍ إثمُه أكبر من نفعِه، فتتهيَّأُ النفوس للمنع.

أما الميسر فهو القهار، وهو المغالبة على عوض وما أشبه ذلك من المعاملات، وضابطها: كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانيًا، وإما غارمًا

<sup>(</sup>١) البيت رقم (١٣٥) من الألفية.

فهي ميسر، وسُمِّيَتْ ميسرًا ليسر الربح فيها؛ لأن الإنسان في القهار -نسأل الله العافية - ربها يربح في ليلة واحدة الملايين.

فكان في هذه الآية تهيئةٌ للنفوس لقبول تحريم الخمر والميسر؛ حيث أن العقلَ يقتضي ألّا يهارِسَ شيئًا إثمُه أكبرُ من نفعه، فالعاقل امتنع عنه.

ثم قال المؤلف: ثم نزل ثانيًا قوله -تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلَوٰةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾، فالصلوات الخمس أوقاتُها خمسةٌ، فهي أوقات معينة، لا بد أن تُصلَّى فيها، فإذا قيل: ﴿لا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلَوٰةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ ﴾ امتنع الناس عن شرب المسكر في خمس أوقات؛ لأنهم إذا سكروا وجاء وقت الصلاة فسوف يمتنعون، وفي هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات، أوقات الصلوات الخمس لا بد من تجنبه فيها، والنوافل.

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]، فيه دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وهذه الآية يستفاد منها فوائد كثيرة:

منها: لو أن السكران أعتق جميع عبيده فإنهم لا يعتقون؛ لأنه لا يعلم ما يقول، وكذلك لو يقول، وكذلك لو يعلم ما يقول، وكذلك لو طلق نساءه فإنهن لا يطلقن؛ وذلك لأنه لا يعلم ما يقول، وكذلك يقاس عليه الغضبان، وذلك إذا أطبق عليه الغضب فإنه يلحق بذلك، ولهذا كان القول الراجح: أن طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول لا يقع.

ومن فوائد هذه الآية: أن في هذه الآية دليلًا على وجوب الخشوع في

الصلاة، وهو إحضار القلب؛ لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه حاضرًا، فإن لم يكن حاضرًا صار ركوعُه، وسجودُه، وتسبيحُه، وقرآنُه، من غير قصد، بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية، وقد ذهب إلى هذا بعضُ العلماء، وقال: إنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها تبطل.

وهل نقول على هذا القول: إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو لا يستلزم؟

والجواب: أنه لا يستلزم، إنها يستلزم أن يستقيم الناس على إحضار قلوبهم، ولهذا لو جاء رجل يستفتيك في أنه لم يستحضر الصلاة، بل كان ذهنه غائبًا، فقلت له: (أعد الصلاة) فإنه لا يوسوس إذا جاءت الصلاة الأخرى، ولهذا كان القول –أعني بطلان صلاة الناس بالوسواس قد يهدف إلى مصلحة، ولكنه ضعيف فيها نعتقد، والقول الراجح: أن الصلاة لا تبطل، وذلك أن النبي على أخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أَدْبَر وله ضراط(١)، فإذا فرغ من الأذان أقبل على الإنسان.

فإذا أقيمت الصلاة ولى، فإذا انتهت الإقامة حضر، وصار يقول للإنسان في صلاته: أتذكر كذا وكذا؟ فتجده يذكره بالأشياء، ولم يقل الرسول ﷺ: إن صلاته تبطل.

ثم نزل ثالثًا: قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَذَلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]، فصدَّر اللهُ هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل التأذين، رقم (٢٠٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سياعه، رقم (٣٨٩).

الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعده، ثم وجّه النداء إلى ﴿الَّذِينَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ على أهمية ما الامتثال والطاعة لأمر لله -عز وجل-، ولهذا يُذكر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا سمعت الله يقول: ﴿فَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَإِمَا شُرٌّ تَنْهَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَإِمَا شُرٌّ تَنْهَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَإِمَا شُرٌّ تَنْهَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَإِمَا شُرٌّ تَنْهَى عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَإِمَا شُرٌّ تَنْهَى عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثم ذَكر -عز وجل- العلة قبل الحكم؛ لأن ذِكْرَ العلةِ قبلَ الحكم يجعل النفسَ تُقْبِلُ الحكمَ عن اقتناع وعقل، فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَذَلَهُ لِنَفْسَ تُقْبِلُ الحَكمَ عن اقتناع وعقل، فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَذَلَهُ لِمِنْ مَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾، هذه العلة يترتب عليها قوله: ﴿فَاجَتِنْبُوهُ ﴾، ثم ذكر الشمرة في اجتنابه، فقال: ﴿لَعَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾.

قوله: ﴿وَٱلْأَصَابُ ﴾ هي الأوثان، وهي جمع نَصَب، كأسباب جمع سَبَب، وهي ما يُعبد من دون الله.

﴿ وَٱلْأَنِكُمُ ﴾ هي ما يُسَتَقْسَم به، وكانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، بدل أن يصلوا سُنَّة الاستخارة.

وهنا قَرن اللهُ -تعالى- هذه الأربعةَ بحكمٍ واحد، فهل هي متساوية في هذا الحكم؟

الجواب: لا؛ لأن من المعلوم أن الأنصاب أشدُّ من الخمر والميسر، إذ أن الأنصاب كفر، والأزلام دون الأنصاب، والميسر والخمر دونها، وعلى هذا فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوعه، وإنها قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام لشدة التحذير منها، وأنها تنافي كهال التوحيد.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۳/۱)، وتفسير ابن كثير (۱/ ٣١٥)، وحلية الأولياء (۱/ ١٣٠)، وسنن سعيد بن منصور (١/ ٢١١، رقم ٥٠).

وقوله: ﴿رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ ﴿رِجْسُ ﴾ بمعنى نجس، والنجس ينقسم إلى قسمين: نَجِسٌ نجاسة حسية، كما في قوله -تعالى-: ﴿ قُل لَّا أَجِدُفِ مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [الأنعام:١٤٥]، وهذا الرجس الحسي وكما في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ أمره أن ينادي: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُـحُوم الْـحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ »(١)، هذه نجاسة حسية، وكما جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال «إِنَّهَا رِجْسٌ» أو قال: «رِكْسٌ)، هذه نجاسة حسية، أما النجاسة المعنوية، فمثل قول الله -تعالى-: ﴿فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُـنِ وَٱجْتَـنِبُواْ قَوْلُــَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]، وقوله -تعالى-: ﴿فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَىٰنِ ﴾ وقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب:٣٣]، هذه نجاسة معنوية.

قوله: ﴿مِنَ ٱلْأَوْكَنِ ﴾ «من» هذه بيانية؛ لأن الرجس قد يكون من الأوثان، أو من غيرها، فالأوثان -سواء من حجر أو وما أشبه ذلك - هي من الأشياء الطاهرة، ومثل قول الله -تعالى-: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة:٢٨] أي: نجاسة معنوية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤١٩٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (١٩٤٠). (۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يتسنجي بروث، رقم (١٥٦).

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْأَنْكُمُ ﴾ دليل على أنها نجاسة معنوية وليست حسية، وجه ذلك: أن كلمة ﴿رِجْسُ ﴿ خبرُ عن كل ما سبق من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فلا يصح أن نقول: (هي بالنّسبة إلى واحدة منها رجس حسي، وبالنسبة للآخر رجس معنوي) إلا بدليل، ثم إن الرجس هنا لم يطلق، بل قُيِّد فقيل فيه: رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي، وليس رجسًا حسيًا، وبهذا التقدير يتبين أن كلَّ من استدلَّ بهذه الآية على نجاسة الخمر نجاسة حسية، فقد أبعد النجعة، وخالف ظاهر الكلام.

فإن قال قائل: أليس هو حرامًا؟

فالجواب: بلى، لكن لا يلزم من التحريم النجاسة، فها هو السمُّ حرام، وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة.

فإذا قال قائل: أليس الرسول ﷺ سمَّاها أم الخبائث؟ فالجواب: بلي، لكنَّها أمُّ الخبائث المعنوية.

ثم إن الأصل الطهارة، وليس هناك دليل على أن نجاسته نجاسة حسية، ثم نقول: وقد جاءت السنة ببيان طهارته، وهذه زيادة على قولنا بالأصل، وهو أن الأصل الطهارة، وذلك حين حرمت الخمر وهي في أواني الصحابة، وخرجوا بها إلى الأسواق أراقوها، ولم يغسلوها، ولم يؤمروا بغسلها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها.

فإن قال قائل: حكم بنجاستها بعد أن تخمرت، فتكون في أول الأمر

طاهرة، ولذلك لم يؤمروا بغسلها؟

فالجواب: هذا ينتقض بلحوم الحمر، فإنها حُرِّمت ولحمها يغلي في القدور، فأمر النبي على الله أو القدور، فقالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال: «أو اغْسِلُوهَا»(۱)، فأمر بغسلها مع أنها لم ثُحَرَّمْ إلا بعد أن كانت في القدور، ثم نقول: الصحابة -رضي الله عنه- بعد أن حُرِّمت أراقوها في الأسواق، ولا يمكن أن يُراق الشيء النجسُ في أسواق المسلمين؛ لأنه يلوث عليهم ثيابهم وأبدانهم.

ثم نقول ثالثًا: أتى رجل إلى رسول الله على برَاوِيَةٍ من خمر -والرَّاوِيَة: قربة كبيرة -، يريد أن يتودد بها إلى رسول الله على فقال الرسول على: "إنّها حُرِّمَتْ»، فتكلم معه أحد الصحابة سرَّا مع الرجل، فقال: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟» قال: قلت يا رسول الله بعه، فقال: «لَا؛ إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، ففتح الرجل فَمَ الراوية، وأراق الخمر بحضرة النبي على المنها، وله يقل له: اغسل الراوية، وهذا دليل واضح على عدم نجاستها، ولهذا كان الرجل لا يعرف التحريم فضلًا عن النجاسة، ولو كانت الخمرُ نجسةً نجاسةً حسية، لوجب أن يُعْلِمه الرسول على النجاسة، ولو كانت الخمرُ نجسةً نجاسةً حسية، لوجب أن يُعْلِمه الرسول على النجاسة، ولو كانت الخمرُ نجسةً نجاسةً حسية، لوجب أن يُعْلِمه الرسول على النجاسة، ولو كانت الخمرُ نجسةً نجاسةً حسية، لوجب أن يُعْلِمه الرسول على النجاسة، ولو كانت الخمرُ نجسةً نجاسةً حسية، لوجب

وهذه أدلة واضحة، والقول بأنها نجسة نجاسة حسية، لا يقتضي أن يُلزم الناس بتجنبها، يكفي أن تقول: إنها نجسة نجاسة معنوية لمن كان مؤمنًا، وإلا فإنَّ غير المؤمن لا يهمه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم (١٥٧٩).

إذنْ: الخمر طاهرةٌ طهارةً حسية، نجسةٌ نجاسةً معنويَّةً لا شك فيها. وكيف يطهر الناس منها؟

يطهرون منها بالرَّدْع، يعني: بالتأديب، ولهذا كان الرجل يُؤتى به على عهد الرسول على شاربًا، فيقوم الناسُ إليه، هذا يضربه بيده، وهذا يضربه بنعله، وهذا يضربه بشوبه، وهذا يضربه بسوطه، نحو أربعين جلدة، وفي عهد أبي بكر -رضي الله عنه- تقرَّر أربعين جلدة، وفي عهد عمر -رضي الله عنه في أول خلافته تقرر أربعين جلدة، ثم كثر شرب الناس للخمر؛ لأنهم حديثو في أول خلافته تقرر أربعين جلدة، ثم كثر شرب الناس للخمر؛ لأنهم حديثو عهد بإسلام؛ ولأن الفتوحات في عهد عمر -رضي الله عنه - كثرت، فدخل في الدِّين مَنْ إيهانُه ضعيف، وكثر شرب الخمر.

وكان من عادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه على كونِه صائب الرأي أن يجمع الناس للأمور العامة المشكلة، ويشاورهم فيها، فجمع الناس وقال لهم: إن الخمر قد كثر كما ترون، فقال له عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه -: «يا أمير المؤمنين، إن أخف الحدود ثمانون»، فجعل عمر -رضي الله عنه - عقوبة الخمر إلى ثمانين (۱).

وهذا الذي سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًّا، وإنها هي ردع وتعزير؛ لأن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طرح القضية، وقال: «أَخَفُّ الحدود ثمانون»، وكلُّ الصحابة وافقوا على هذا، ولو كانت عقوبة الخمر حدًّا لكان أخفُّ الحدود أربعين، فعُلِم بهذا اتفاقُ الصحابة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم (١٧٠٦).

رضي الله عنهم- على أن عقوبةَ شارب الخمر ليست حدًّا، لكنها تعزيرٌ، إلا أنه لا يقل عن أربعين.

ويدل أيضا على أن شارب الخمر جلدُه عقوبةٌ أنه لو كان حدًّا أربعين، فإنه لم يكن من الممكن لعمر -رضي الله عنه- أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر وقوع الناس فيه؛ ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس فإننا لا نزيده بدلَ مئةِ جلدةٍ مئتين؛ لأنها حدود لا تُتَعَدَّى.

ودليلٌ آخر أنَّ الرسول عَلَيْ قال في شارب الخمر: «مَنْ شَرِبَ الخُمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» (١) ، وواضح أنه عَلَيْ لم يُحَدِّد الجلد، ولكن قال: اجلدوه، أي: اجلدوه الجلد الرَّادِع، وما دام أن الرسولَ عَلَيْ أطلق ولم يَرِدْ عنه حديثُ صحيحٌ أو ضعيفٌ في التحديد، فهو إذنْ عقوبةٌ، وفي الرابعة يقتل.

وهل يقتل وجوبًا أو حسب ما يراه الإمام؟

الجواب: الثاني، لكنَّ ابْنَ حزمٍ عليَّ بْنَ محمدٍ -رحمه الله وعفا الله عنه-أبى ذلك، فقال: يُقتل في الرابعة وجوبًا حدًا، وكيف نخالف أمر الرسول في فيها أمر به، فيُقتل في كل حال<sup>(۱)</sup>، وكلامُه جيِّدٌ إذا صحَّحْنا الحديث، فليس لنا بدُّ من العمل به، والحديث صحيحٌ، لكنه عند الجمهور منسوخٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم (۲۱٦۲)، وابو داود: كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٤)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، رقم (٥٦٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر المحلي (١١/ ٣٦٦–٣٧٠).

والنسخ في هذه المسألة أبعدُ من الثرى عن الثريّا؛ وذلك لأن النسخ يحتاج إلى العلم بالتأريخ، ويحتاج إلى تعذر الجمع.

وأما شيخ الإسلام -رحمه الله - فَفَصّل في هذا فقال: «إذا لم ينته الناس إلا بالقتل في الرابعة قُتل» (۱) ، فجعل مناطَ الحكم راجعًا إلى الإمام، أي: جعله تعزيرًا، وكلام شيخ الإسلام -رحمه الله - كلام جيد، ولا مانعَ من أن يُحمل الحديثُ على هذا، وهو الذي يترجَّح عندي، من أنَّ الناسَ إذا لم ينتهوا من دون القتل في الرابعة قُتلوا (۱).

ومع الأسف الذي يأسف له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد الإسلامية اليوم من يُحِلُّون الخمر، فقد لا يستطيع الحاكمُ أن يقول: الخمر حلال، لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر، ووضعه في المحلات، أو ثلاجات المياه التي في الشوارع هذا بمنزلة استحلاله، لكنه استحلال عمليُّ لا قولي.

وقوله: ﴿فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ أي: كل ما ذُكر، ﴿لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ ﴾، «لعل» هنا للتعليل، أي: لتفلحوا، والفلاح هو حصول المطلوب، والنجاةُ من المرهوب.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْقِ فَهَلَ ٱنكُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] إذن: كل عمل يُوجب
العداوة بيننا فهو من وحي الشيطان، وهو من مُرادات الشيطان، وهو من
محبوبات الشيطان، ﴿ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ [المائدة: ٩١]،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (٩/ ٣٠٣)، لفضيلة الشيخ الشارح -رحمه الله تعالى-.

فالعداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، فلا محبة ولا ولاية، وإنها هي العداوة، ولهذا تجد الشيطان يلعب ببني آدم، إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل الخيرَ والشرَّ يوسوس له الشيطان، ويقول: احملها على الشرِّ.

وقوله -تعالى-: ﴿فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ أي: بسببهما، ففي للسببية، وهي قد تأتي كذلك كثيرًا، ومنه قول النبي ﷺ: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا»، يعني بسبب هرة حبستها، «لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ سَقَتْهَا» (١).

وقوله - تعالى-: ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ - الله أكبر - يقول لي بعض الناس: إنه لا ينام سريعًا، فإذا شرع يذكر الله، ويسبح: «سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر»، نام مباشرة؛ ليصده الشيطانُ عن ذكر الله، وهذا واقعٌ، حتى في غير هذه الحال، وقد لا يصدُّنا عن الذكر باللسان، ولكن يصدنا عن الذكر بالجنان بالقلب، وهذا هو البلاء.

وقوله: ﴿وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ والصلاة من ذكر الله، بل هي أفضل أنواع الذكر؛ لأن فيها القرآن والتسبيح والدعاء، وهيئات تدل على التعظيم والذل، ولكن نص عليها لشرفها، لأن ذكر الخاصِّ بعد العام يدل على شرفه، ومنه قوله -تعالى-: ﴿ نَرَزُلُ ٱلْمَلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ ﴾ [القدر:٤]، المراد بالروح جبريل -عليه السلام- وهو من الملائكة، لكن التنصيص عليه يدل على شرفه، والشيطان يصدنا عن الصلاة كثيرًا، إذا أُذِنَ للصلاة والإنسان يكتب شيئًا أو يراجع شيئًا أو يغسل شيئًا أو يغسل شيئًا أو يواجع شيئًا أو يغسل شيئًا أو يغسل شيئًا، قال: سأقضيه لسهولته الآنَ، وإذا به تفوته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم (٢٣٦٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، رقم (٢٢٤٢).

الصلاة، وهذا واقع كثيرًا.

ثم إذا قُدِّر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يُصلي صدَّه من جهة أخرى، وهي الوسوسة؛ ولهذا شكا رجلٌ إلى الرسول ﷺ الوسوسة، فقال له: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَب»، وقد عَلِمَ ﷺ هذا الاسمَ بالوحي، وقال للرجل: «إذَا أَحْسَسْتَ بِهِ فَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، وَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنْهُ» (١). ففعل الرجل، يقول: فذهب عني ما أجد؛ لأنه فعل ذلك عن إيان وتصديق فصار الدواء ناجعًا.

وقد تجد من الناس من يتفل عن يساره ثلاث مرَّاتٍ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن من حين أن يلتفتَ إلى الصلاة تأتيه الوساوس؛ لأن الإيهان بهذا الدواء ضعيفٌ؛ ولهذا فإنَّ من أهم ما يكون أن يصدِّقَ الإنسانُ بالدواء.

ذكر الله -عز وجل- أن اثنين من هذه الأربعة تُوجب العداوة والبغضاء، وهي الخمر والميسر، وسكت عن الأنصاب التي هي الأوثان، وعن الأزلام التي كانوا يستقسمون بها؛ لأنها لا توجب العداوة والبغضاء، إذ إن الأنصاب -وهي الأصنام- يتضرر بها من عَبدها، ولا توجب النزاع بين المناس، وليس هناك عقدٌ حتى يُقال: إنها تُوجب العداوة بين المتعاقدين، وكذلك الأزلام.

فالأزلام: هي أقداح، وهي جمع قدح، وهو ما يكون في السهم، كانت يستقسم بها العرب، فإذا هم الإنسانُ بأمر وتردد فيه استقسموا بالأزلام،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، رقم (٢٢٠٣).

ووضعها في كيس، وكان مكتوبًا على أَحَدِها (افعل)، والثاني (لا تفعل)، والثالث ليس فيه شيء، فإن خرج (افعل) فعل وأقدم وقال: هذا خير، وإن خرج (لا تفعل) أحجم وترك، وقال: هذا شرُّ، وإن خرج الخالي من الكتابة أعاد الاستقسام مرة أخرى، فأبدل الله الأمة الإسلامية عن هذا الاستقسام بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولجوء إلى الله -عز وجل-، يصلي ركعتين، ثم يدعو بدعاء الاستخارة.

وقوله -تعالى-: ﴿وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة:٩١]؛ لأن من ابْتُلَي بالسُّكْرِ -والعياذ بالله- غفل عن ذكر الله، وصار لا ينتهي من فِعْلِ إلا تلبَّس بالآخر؛ لأنه يربطه.

وقوله: ﴿وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ العطف هنا على ﴿ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾، من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، وإنها خصَّها بالذكر؛ لأهميتها، وإلا فلا شَكَّ أنها من ذكر الله -عز وجل-.

وقوله: ﴿فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴾ يعني: فبعد هذا البيان هل تنتهون أم لا؟ وهو استفهام بمعنى الأمر، أي: فانتهوا، لكنه أتى بصيغة الاستفهام لتوبيخ من لا ينتهي عن ذلك مع سماعه بأضراره.

وقوله: ﴿ وَأَطِيعُوا آللَهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ٩٦] أي: واحذروا مخالفتهما.

وأحيانًا يقول -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَأَطِيعُوا أَللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾، ولا فرق بينها، لكن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول -عليه الصلاة

والسلام- بخصوص، وذلك كلما كان الأمر أهمَّ.

وقوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢]، أي أنه لا حساب عليهم من قِبَلِكُمْ؛ لأنه بلغ -عليه الصلاة والسلام-.

وفي قوله -تعالى-: ﴿فَإِن تَوَلَّتَتُم ﴾ ولم تحذروا المخالفة: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ تنبيه عظيم، يعني: اعلموا أن الرسول لا ينفعهم، وأنه ليس مسئولًا عنهم، و﴿أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾، هذا فيه حصرٌ، أداته (أنها)، يعني: ما عليه إلا البلاغ، فإذا بلَّغ برِئَتْ ذمتُه.

وقوله: ﴿المُبِينُ ﴿ يعني البَيِّن، أو المُوضِّح، وبلاغُ الرسول عَلَيْهُ جامعٌ بين أمرين، فهو بَيِّنٌ بنفسه، مُبَيْنٌ لمن يسمعه، ومن وَرِثَ الرسول -عليه الصلاة والسلام - من العلماء ما عليه إلا البلاغ المبين، وعسى أن يقوم به، وليس عليه هداهم، ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس لم ينصاعوا، ينبغي عليهم ألا يثوروا على النَّاس، ولا يقولوا لهم أنتم لا تعرفون ولا تتعظون؛ لأنه إذا قال لهم هذا أوغر قلوبَهم عليه، ولم يقبلوا منه، وعليه أيضًا أن يصبر ويحمد لله، فها دام الرسول محمدٌ عليه ليس عليه إلا البلاغ، فإن غيرَه من باب أولى، فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعًا باتًا في جميع الأوقات، بعد أن هُيِّتَتِ النفوس ثم مُرِّنَتْ على المنع منه في بعض الأوقات.

وفي هذه الآيات فوائد كثيرة منها: أن الشَّيء إذا خالطه الخمر ولم يؤثر به فليس بخمر، وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه إذا كان فيه جزء من مئة جزء

من الخمر فهو حرام، واستدل بقوله ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (۱)، ففهموا النصَّ على غير مراده؛ لأن مراد الحديث «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» يعني إذا كان الشيءُ إذا شربت منه كثيرًا حصل الإسكار، وإن شربت قليلًا فلا إسكار، فالقليل الذي ليس فيه إسكارٌ حرامٌ؛ لأنه قد يُتَوصَّل بالقليل إلى الكثير، وقد لا يستطيع منعَ نفسه إذا ذاق الخمرَ أن يشربه حتى يسكر، هذا هو معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه.

وأما ما خالطه الخمرُ ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر، ومِن ثَمَّ نعرف أن بعض الأدويةِ التي فيها شيءٌ من الكحول لا تُحرَّم إذا كانت بنسبة قليلة.

وأيضًا ما يوجد الآنَ من الأطياب في الأسواق التي يقال: إن فيها مادةَ الكحول، الأثيل المسْكِر، فهل تدخل هذه المواد في هذه الآية، أو لا تدخل؟

والجواب: تدخل؛ لأن النبي ﷺ وصف الخمر بأنه ما أَسْكَر، فقال «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»(٢)، وهذه الأطياب بعضُها يسكر.

فهل قوله: ﴿فَٱجۡتِنبُوهُ﴾ أمرٌ باجتناب السُّكْرِ من هذه الأطياب، أو أنه أمرٌ مطلَقٌ؟

والجواب: الاحتياط أن نجعله أمرًا مطلقًا، وأن نجتنب هذه الأطياب التي تُسْكِر، سواءٌ أكان ذلك في البيع، أو الشراء، أو التطيُّب بها، أو غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد برقم (۱٤٢٩٣)، وابو داود: كتاب الأشربة، باب النهي عن السكر، رقم (١٨٦٥)، والترمذي: كتاب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (٣٦٨١)، وابن ماجه: كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (٣٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام، رقم (٢٠٠٣).

ذلك؛ لأن الله قال: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾، ويحتمل أن يقال: إن قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ أي: اجتنبوا شربه، بدليل قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي الْجَنْبُوا شَرِبه، وهذا لا يكون في البيع والشراء وما أشبه ذلك، ولهذا نرى أن الورع اجتناب هذه الأطياب، ولا سيها التي يركز الناس فيها على الإسكار، لكن إذا دعت الحاجة إلى استعمالها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس.

فإن قال قائل: إذا كانت نسبة الكحول قليلةً في هذه الأطياب، بحيث لا تُسْكِر، فهل يكون التطيُّب بها جائزًا؟

الجواب: نقول: إذا كانت نسبةُ الكحولِّ قليلةً بحيثُ لا يُسْكِر كثيرُه، فهو حلالٌ، ولا إشكالَ فيه.

وهل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟

الجواب: لا يقع؛ والدليل أنه لا يعلم ما يقول فهو كالمجنون، ودليل آخر قوله ﷺ: «لَا طَلَاقَ ولَا عتاقَ فِي إِغْلَاق»(١)، وهذا مغِلَقٌ عليه.

وما حُجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟

قالوا: زيادة في الردع، فنجيبهم بأمرين:

أولًا: أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حدٌّ، والحدُّ لا يجب الزيادةُ عليه.

ثانيًا: إنَّ إيقاع الطلاق ليس عقوبةً عليه ولا حدًّا له وحده، بل هو عقوبةٌ على امرأته وأولاده أيضًا، وكيف نعاقب من لا وزر منه، والقول بأن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم (٢٥٨٢٨)؛ وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦).

طلاق السكران يقع ضعيف جدًا.

والصواب: أنه لا طلاق عليه، لكن ما يتعلق بحقوق الآدميين يجب استيفاؤه.

ولكن هل يُقتل فيها إذا قتل عمدًا، أو نقول: هذا لا عقل له فلا عمد له؟

والجواب: أنه يقتل على قول كثير من العلماء، وبعضهم قال: لا يقتل، إلا إذا علمنا أنه شرِبَ الخمرَ ليَقْتُل، كأن يكون عنده شيء من الفقه فيقول: أنا لا أريد أن أقتله عمدًا فأُقْتَل به، فيشرب الخمر حتى يكون في غير وعيه، ويقتل، فهذا يُقتل لأنَّ الجِيَل لا تُبطل الأحكامَ الشرعية.

#### \* \* \*

#### «ترتيب القرآن:

ترتيب القرآن: تلاوته تاليًا بعضُه بعضًا، حسبها هو مكتوب في المصاحف، ومحفوظ في الصدور.

#### وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كلَّ كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفًا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ: (لله الحمدُ ربِّ العالمين) بدلًا من ﴿ٱلْحَمَدُ لِلّهِ لَا مَن ﴿ٱلْحَمَدُ لِلّهِ لَا مَن ﴿ٱلْحَمَدُ لِلّهِ لَا مَن ﴿ٱلْحَمَدُ لِلّهِ لَا مَن ﴿ٱلْمَاعَةُ: ٢].

النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كلُّ آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ: (مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم) بدلا من: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الَّذِيبِ ﴾ [الفائحة:٣-٤]، ففي (صحيح البخاري) أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان -رضي الله عنهم في قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِآزُوجِهِم مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَجِ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وقد نسختها الآية الأخرى، يعني: قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَيَصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَبَصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ٣٤٤]، وهذه قبلها في التلاوة، قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان حرضي الله عنه -: يابن أخي لا أُغَيَّر شيئًا منه من مكانه.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ من حديث عثمان الشور الله عنه—: أن النبيَّ ﷺ كان ينزل عليه السُّوَرُ ذواتُ العددِ، فكان إذا نزل عليه الشيءُ، دعا بعض من كان يكتب، فيقول، ضعوا هذه الآيات في السورةِ التى يُذْكَر فيها كذا وكذا (٢).

النوع الثالث: ترتيب السُّور بحيث تكون كل سورة في موضعها من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكُما يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ آرْبَعَةً أَشْهُرِوَعَشْرًا ﴾، رقم (٤٥٣٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد برقم (٤٠١)، وابو داود: كتاب الصلاة، باب من جهر بها، رقم (٧٨٦)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٣٠٨٦)، والنسائي في الكبرى (٨٠٠٧).

المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبًا، وفي (صحيح مسلم)(۱) عن حذيفة بن اليهان -رضي الله عنه-: أنه صلّى مع النبي على ذات ليلة، فقرأ النبي على البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، وروى البخاري(٢) تعليقًا عن الأحنف: أنه قرأ في الأولى بالكهف، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان -رضي الله عنه-، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دلَّ الحديثُ على أن لهم سنة يجب اتباعها(٢)» ا.هـ.

#### الشرح

هناك أربعة أنواع من الترتيب:

أولًا: ترتيب الحروف في الكلمة.

ثانيًا: ترتيب الكلمات بعضِها مع البعض.

ثالثًا: ترتيب الآيات بعضها مع بعض.

رابعًا: ترتيب السور مع بعضها البعض.

فهذه أربعة أنواع، لكننا لم نذكر النوعَ الأوَّلَ؛ لأنه لا أحد يتجرَّأُ عليه،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة.

<sup>(</sup>٣) ذكره في الفروع (١/ ٣٦٩).

ولا شك في تحريمه، وهو مخالفة الترتيب في الحروف في الكلمة الواحدة، فإنَّ ذلك بالنصِّ والإجماع غيرُ جائزٍ؛ لأنه تحريفٌ للكلمة عن مواضعها.

الثاني: ترتيب الكلمات بعضها مع بعض؛ فهذا على القول الراجح توقيفيٌّ، فلا يجوز تقديمُ كلمةٍ في آيةٍ على كلمةٍ أخرى؛ لأن النبيَّ ﷺ هكذا تلاها.

مثال ذلك: لا يجوز أن يقرأ: (للهِ الحمدُ ربِّ العالمين) بدلًا من: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَنِ الْعَالَمِينَ ﴾.

فإن قال قائل: لو قدَّم المصلِّي كلمةً على كلمةٍ، وقلنا: إن ترتيب الكلماتِ توقيفيُّ، فهل تبطُل صلاتُه؟

فالجواب: نقول: إذا كان عن غير قصدٍ فإنها لا تبطل، وإن كان عن قصدٍ فإنَّ صلاتَه تبطل، فلا يجوز أن نُغَيِّر فيه.

الثالث: ترتيب الآيات؛ بحيث تكون كلُّ آيةٍ في موضعها من السورةِ، وهذا قد اختلف العلماءُ فيه، هل هو بالاجتهاد أو بالنص؟ والصحيحُ: أنه ثابتُ بالنص والإجماع، وهو واجبٌ على القول الراجح، وتحرُم مخالفَتُه؛ لأنَّ الآيات مرتبةٌ ترتيبًا توقيفيًّا، فلا يجوز أن يقرأ: (مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم)، بدلًا من: ﴿الرَحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَلِكِ بَوَمِ الدِينِ ﴾، والمخالفة في هذا النوع أقل من المخالفة في ترتيب الكلمات؛ لأنَّه لو قدَّم آيةً على آيةٍ لكن يبقى النوع أقل من المخالفة في ترتيب ما جاء في القرآن، ومع ذلك فهو حرامٌ؛ ولأنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا نزلت عليه الآية قال: «ضعوا آية كذا في مكان كذا»،

ولحديث البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه سألَ عثمانَ عن آيتين في كتاب الله إحداهما نَسخت الأخرى، والناسخة متأخرة في الترتيب، وهي قوله -تعالى-: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات، فإنه يجب عليه أن يُوصى وصيةً تكون لزوجته عامًا كاملًا تبقى في بيته، فإن خرجت فلا جناح عليها، كما قال -تعالى-: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِ هِرَكِ مِن مَّعْرُونِ ﴾ [البقرة:٢٤٠]، هذه الآية منسوخة بقوله -تعالى-: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وهذه الآية الثانية قبلها في الكتابة، فسأل عثمان -رضي الله عنه- عن ذلك فقال: يا ابن أخي لا أُغَيِّر شيئًا عن مكانه أو من مكانه، وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفيٌّ وليس باجتهاد، وإذا كان توقيفيًّا، أي: موقوفًا على النص، فإنه لا يجوز أن نُقدِّم بعضَ الآيات على بعض.

فإن قال قائل: بالنسبة لترتيب الآيات قلتم: إنه ثابت بالنص والإجماع، وذكرتم أن هذا هو القولُ الراجح، فكيف يكون القولَ الراجحَ مع وجود الإجماع؟

فالجواب: يكون هو القولَ الراجح؛ لأن الذي ادَّعى هذا مخالفٌ للإجماع.

النوع الرابع: ترتيبُ السُّور؛ وهذا ثابت بالاجتهاد، وبعضه ثابت بالتوقيف كما سيُذْكر فلا يكون واجبًا، فلك أن تقرأ آل عمران قبل البقرة،

وأن تقرأ النساء قبل آل عمران، وأن تقرأ: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ قبل سورة الفلق، وهلم جرًّا؛ لأن ذلك ثابتُ بالاجتهاد هذا ما قررناه، ولكن الذي يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر، ومنه ما هو ثابت بالنص، مثل: الجمعة والمنافقين، فقد كان النبي عَلَيْ يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين (۱)، ومثل ﴿ سَبَّحَ ﴾، و ﴿ مَلْ أَنَكَ حَدِيثُ الْفَكْ حَدِيثُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثُ مُرّتَبَّتَنْ (۲).

فقد يقول قائل: إن ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنَّص، ومنه ما هو ثابت بالنَّص، ومنه ما هو ثابت بالاجتهاد، وهذا هو الأكثر، واستدل القائلون: بأنه بالاجتهاد بحديث حذيفة أن النبيَّ عَلَيْ قرأ ذاتَ ليلةٍ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران مع أنها في الترتيب في المصحف بعدها، وكذلك أيضًا بالنساء قبل آل عمران، مع أنها في الترتيب في المصحف بعدها، وكذلك أيضًا ما رُوي عن عمر -رضي الله عنه - أنه قرأ في الأولى بالكهف، وفي الثانية بيوسف أو يونس (١٠).

وهذا يدل على أن الترتيب بين السور ليس توقيفيًّا، ولا شك أن هذا هو الأصح، إلا أن يدَّعي مدع أن ما قرأه النبيُّ ﷺ من السور مرتبًا فإنه يكون مرتبًا بالتوقيف، مثل المعوِّذتين فإنها توقيفيَّة، فقد كان النبي -صلى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة.

عليه وعلى آله وسلم- يقرأ بهما: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾، وقبل ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾، وقبل ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكِيلِ فَي الجمعة، بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾. كذلك سبح والغاشية، فقد كان النبي ﷺ يقرأ بهما في الجمعة، ويبدأ بسبّح، وكذلك الجمعة والمنافقون، كان الرسول ﷺ يقرأ في صلاة الجمعة بهما، فيبدأ بسورة الجمعة، فمثل هذا نعرف أنه توقيفيُّ.

فإن قال قائل: كيف خالف الصحابة -رضي الله عنهم-رسول الله ﷺ في تقديم آل عمران على سورة النساء؟

#### فالجواب من وجهين:

الأول: أن النبي ﷺ يجمع بينهما في الفضل، أي بين البقرة وآل عمران، كما في قوله: «اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَهَامَتَانِ -أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ - أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ، ثُمَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهَمَا () فجمع بينهما.

ثانيًا: لعل الْعَرْضَة الأخيرة التي عرض فيها الرسول ﷺ القرآن على جبريل -عليه السلام- قد تغيَّر بعدها الترتيب، بعد أن سمعه حذيفة، وحينئذٍ يزول الإشكال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذلك في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في كتابتها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم (٨٠٤).

ثم بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثماني، هل نقول: إن هذا مما سَنَّهُ الخلفاء الراشدون، وأجمعت عليه الأمة بعد العصر الأول، فيلزم اتباعه أولا؟

قد يقال: هذا، وقد يقال: إن هذا إجماعٌ خالفه الخلافُ قبله، وكذلك اختلاف مصاحف الصحابة، فإنها كانت مختلفةً في الترتيب، إلا أنه فيها يتعلق بقراءتها أمام العوامٌ، فإنه لا ينبغي أن يُخالف الإنسانُ الترتيبَ الذي في المصحف، واستثنى بعضُ العلماء من ذلك مجالَ التعليم، وقالوا: إنه في مجال التعليم لا حرج أن نبدأً بالمتأخِّر قبل المتقدِّم، ولذلك كان المسلمون يُعلِّمون الصبيانَ بادئين بسورة الناس، ثم يصعدون، فهذه للحاجة لا بأس بها.

ولو قال قائل: فِعْلُ عثمان -رضي الله عنه- في جعل المصاحف مصحفًا واحدًا، وبَعْثُه إلى كل أُفْقٍ من الآفاق الإسلامية، فإذا كان الذي يظهر أنها صورةٌ عن أصل واحد، فكيف أتت هذه القراءاتُ السَّبْعُ أو العشر؟

فالجواب: إن هذه القراءات لا تخرُّجُ عن هذه المصاحف أبدًا.

# ٥- كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَجَمْعُهُ

لكتابة القرآن وجمعه ثلاثُ مراحل:

المرحلة الأولى: في عهد النبي على وكان الاعتباد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتباد على الكتابة، لقوة الذاكرة، وسرعة الحفظ، وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان مَنْ سَمِع آيةً حفظها، أو كتبها فيها تيسر له من عُسُبِ النخل، ورقاع الجلود، ولخاف الحجارة، وكِسر الأكتاف، وكان القراء عددًا كبيرًا.

ففي (صحيح البخاري)<sup>(۱)</sup> عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن النبي على بعث سبعين رجلًا يقال لهم: القرّاء، فعرض لهم حيّانِ من بني سليم -رعل وذكوان- عند بئر معونة فقتلوهم، وفي الصحابة غيرُهم كثير كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-».

#### الشرح

وهذه هي المرحلة الأولى في كتابة القرآن، وهذه الكتابة في هذه المرحلة تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة؛ للأسباب التي ذُكرت في هذا البحث.

أولًا: قوة الذاكرة، فإن الذاكرة في الصحابة قويَّةٌ جدًّا، لا يكاد الواحد منهم ينسى ما حفظه، وكان الشاعر منهم يأتي إلى المجلس وينشد القصيدة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب العون بالمدد، رقم (٣٠٦٤).

التي تبلغ خمسين بيتًا أو مئة بيت مرة واحدة، ثم يحفظونها ويتناقلونها.

ثانيًا: سرعة الحفظ؛ فإن حفظهم سريعٌ، وبينهما فرق، فقوة الذاكرة أنه إذا أراد الشيء استحضره بسرعة، وسرعة الحفظ يعني: يحفظ سريعًا.

والناس في هذا أربعة أقسام: سريع الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ سريع الحفظ بطيء النسيان، وأحسنهم سريع الحفظ بطيء النسيان.

ولهذا تجد الواحد منهم يروي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله واحدةً.

ومنها أيضًا: قلة الكتبة في عهد الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن العرب أمة أمية، قال الله تعالى: ﴿ هُو َ اللَّذِي بَعَتَ فِي ٱلْأَمْتِكَ رَسُولًا مِسْلَم-؛ لأن العرب أمة أُمِّيَةٌ، لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسِبُ (١)، لكنْ بعد أن جاء الإسلام صاروا علماء بل علماء العالم كله.

ومنها: أن وسائل الكتابة كانت قليلة؛ فكان لا يوجد ورق ولا حبر ولا أقلام؛ فلذلك صاروا يعتمدون على الحفظ، وكما قيل: (الحاجة أُمُّ الاختراع)، فإذا احتاج الناسُ إلى الحفظ صارت حافظتُهم قويةً، يعني: معتمِدِين عليها، ولهذا كانوا يعتمدون في كتاباتهم على ما تيسَّر لهم من عُسُب النخل، وعسبُ النخل (جريد النخل، إذا نُحي عنه خوصه)، فالعسيب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا نكتب»، رقم (۱۹۱۳)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۰).

الذي هو منبت الأوراق ويكتب فيه، كذلك أيضًا رقاع الجلود: وهي عبارة عن رقعة الجلد، يأخذها مدبوغة فيكتب فيها، وأيضا لخاف الحجارة: وهي حجارة ملساء تشبه العظم يكتبون فيها، وكذلك كِسَر الأكتاف: وهي أكتاف الحيوان كالبعير، والشاة، والبقر يكتبون عليها، فلما قَلَّت الوسائل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وسائل الكتابة، احتاج الناس إلى الحفظ فحفظوا، ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة يقل تصورهم بالأشياء ومعرفتُهم بها، ولما ظهر الحاسب الآليُّ في الفرائض أشرنا على الذين أخرجوه بألا يُخرجوه على وجه عامٍ شاملٍ؛ لأن هذا يُمِيت أذهانَ الطلبة.

فإن قال قائل: بعضُ أهل العلم يقول: إنَّ بعض القرآن أتى آحادًا، ويستدل بحديثِ: «ما جَمَع في عهدِ النبيِّ عَلَيْ القرآنَ إلا أربعةٌ، ذكر منهم ابن مسعود وأبي»(١)، يقول: إن بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآنَ، وأن أوله آحاد؟

الجواب: يرد على قولهم هذا بأنه أولًا: قبول خبر الآحاد في الآيات؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلَيَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (٢)، وهذا خبر واحد، أمرنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن نعتمده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب زيد بن ثابت، رقم (۳۸۱۰)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار، رقم (۲٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٧١، رقم ٨٥٢٧).

ثانيًا: أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة، فهذا القرآنُ الذي بين أيدينا أجمعَ الصحابةُ عليه، وعلى صحَّتِه وقَبُولِه.

ثالثًا: أن القرآنَ خبرٌ دينيٌّ، والأخبارُ الدينيَّةُ جاءت السُّنَّةُ مُطَّرِدَةً بأنها تُقبل من الواحد، كما في رؤية هلال رمضان (۱)، وما أشبه ذلك.

#### \* \* \*

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- في السنة الثانية عشرة من الهجرة. وسببه أنه قُتل في وقعة اليهامة عددٌ كبيرٌ من القُراء منهم، سالم مولى أبي حذيفة، أحدُ مَنْ أمر النبيُّ ﷺ بأخذ القرآن منهم.

فأمر أبو بكر -رضي الله عنه- بجمعه لئلا يضيع، ففي صحيح البخاري<sup>(۲)</sup> أن عمرَ بن الخطاب أشار على أبي بكر -رضي الله عنها- بجمع القرآن بعد وقعة اليهامة، فتوقّف تورُّعًا، فلم يزل عمرُ يراجعه حتى شرح الله صدرَ أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه، وعنده عمر فقال له أبو بكر: إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا نتَّهِمُك، وقد كنتَ تكتب الوحيَ لرسول الله بكر: إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا نتَّهِمُك، وقد كنتَ تكتب الوحيَ لرسول الله فتتبع القرآنَ فاجمَعُهُ، قال: فتتبعتُ القرآنَ أجمعُه من العُسُب واللِّخاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم (٢٣٤٠)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم (٢٩١)، والنسائي: كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (٢١١٢)، وابن حبان (٨٠ ٢٣)، والحاكم (١/ ٢٩٧)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، متداول بين الفقهاء، ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِ نُتُمْ ... ﴾.

وصدور الرجال، فكانت الصُّحُفُ عند أبي بكر حتى توفَّاه الله، ثم عندَ عمر حياتَه، ثم عندَ عمر حياتَه، ثم عندَ حفصةَ بنت عمر -رضي الله عنها-. رواه البخاري مطوَّلًا.

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوُّه من حسناته، حتى قال على -رضي الله عنه-: «أعظمُ الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله»(١).

#### الشرح

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص: ١١)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ١٢). (٢) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، رقم (٢٨٧٨).

عبد الله ولا غيره من أولاده؛ لأنها ذاتُ ديانةٍ، وأمانةٍ، وعقلٍ، وحسن تصرُّفٍ، فبقيت عند حفصةَ حتى تولى عثمان -رضي الله عنه-.

وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر -رضي الله عنه-، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك، وعدُّوه من حسناته، حتى قال عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، رحمةُ الله على أبي بكر، هو أولُ من جمع كتابَ الله»، وفي هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة الذين يبغضون أبا بكر، وربها كان بعضُهم يلعنه -والعياذ بالله-، فها هو عليُّ ابن طالب -رضي الله عنه- الذي يروْنَ أنه إمام الأئمة، يقول فيه هذا القول؛ لأن عليَّ بْنَ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- رجلٌ مؤمِنٌ تقيُّ عاقل عادل، فقال الحق، لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلك، ولهذا يخالفون عليَّ بْنَ أبي طالب في مسائل.

خالفوه في المتعة، وهو -رضي الله عنه- ممَّن روى تحريم المتعة (١). وخالفوه في المسح على الخفين، وهو مَن روى المسحَ على الخفين (٢). وهذا يدُلُّ على أنهم إنها أَتَوْا بعليٍّ بْنِ أَبِي طالبٍ -رضي الله عنه-للترويج على العامَّة، وخداعهم أنهم ينتصرون لآل البيت.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب نهي رسول الله على عن نكاح المتعة آخرًا، رقم (٥١١٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم استقر تحريمه إلى يوم القيامة، رقم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب كيف المسح، رقم (١٦٢).

المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه - في السنة الخامسة والعشرين، وسببه اختلاف النّاسِ في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة -رضي الله عنه -، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان -رضي الله عنه - أن تُجمع هذه الصحف في مصحف واحد؛ لئلا يختلف الناس، فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا.

ففي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> أن حذيفة بن اليهان -رضي الله عنه - قدِم على عثهان -رضي الله عنه - من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزَعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أَدْرِكْ هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثهان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردُّها إليك، ففعلت، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بْنَ الزبير، وسعيد بْنَ العاص، وعبدَ الرحمن بْنَ الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف -وكان زيد بْنُ ثابتٍ أنصاريًّا، والثلاثة قرشين - وقال عثهان للرهط الثلاثة القرشين: إذا اختلفتُم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشٍ؛ فإنها نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، ردَّ عثهان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أُفْق بمصحف مما نسخوا، وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق.

وقد فعل عثمان -رضي الله عنه- هذا بعد أن استشار الصحابة -رضي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم (٤٩٨٧).

الله عنهم-، لما روى ابْنُ أبي داودَ عن عليِّ (۱) - رضي الله عنه- أنه قال: والله ما فعلَ الذي فعلَ في المصاحف إلا عن ملاٍ مِنَّا، قال: أرى أن نجمعَ الناس على مصحفٍ واحدٍ، فلا تكون فُرْقَةُ ولا اختلافٌ، قلنا: فَنِعْمَ ما رأيت.

وقال مصعب بن سعد (٢): أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله عليها أبي بكر -رضى الله عنه-.

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر -رضي الله عنهما-: أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- تقييد القرآن كله مجموعًا في مصحف، حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناسَ على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد.

وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان -رضي الله عنه- فهو تقييد القرآن كله مجموعًا في مصحف واحد، يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات.

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج (۲/ ٩٥٤)، وفي الإسناد المحفوظ محمدُ بن أبان الجعفي (علل الدراقطني ٣/ ٢٢٩-٢٣٠): قال ابن معين: ضعيف (الجرح والتعديل للرازي ٧/ ٢٠٠)، وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:١٢).

للمسلمين من اجتماع الأمة، واتفاق الكلمة، وحلول الأُلفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة، واختلاف الكلمة، وفشو البغضاء والعداوة.

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متَّفقًا عليه بين المسلمين متواترًا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين، ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد لله رب السهاوات ورب الأرض رب العالمين.

#### الشرح

وهذا هو الجمع الثالث الذي أجمع عليه المسلمون، وبقيت إلى يومنا هذا -والحمد لله - محفوظة بحفظ الله، وهو أن القرّاء في عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي أول خلافة عثمان -رضي الله عنهم - كُلِّ يقرأ بها سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام - فاختلفوا؛ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب، واختلاف الآراء، وأن يؤدي إلى القتال، فرأوا أن يُجْمَع على حرف واحد، فأمر عثمانُ بن عفان -رضي الله عنه - زيدَ بْنَ ثابتٍ ومن معه أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوا على حرف قريش، يعني: على لغتها؛ لأن القرآن نزل بلغتهم، ففعلوا وبقي هكذا مجموعًا، ولا يُعَارِض جمع عثمان هذا وجودُ بعض الآيات الكثيرة في القرآن بغير لغة قريش؛ لأن هذا إما أن يقال: إن الحكم للأغلب، أو أن هذه الكلمات أصلها ليست عربية، ولكن قريش تكلموا بها.

وفي هذا دليلٌ على أنَّ تغْيِيرَ ما كان في عهد النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-لوسائل حفظه لا بأس به. لو قال قائل: لماذا لم يتركوا القرآن على سبعة أحرف، وكلُّ يقرأ بحرف، ووسعوا على الأمة، ولم يحصروها في حرف واحد؟

فالجواب: من أجل اجتماع الكلمة، وعدم التفرق، وهذا أعظم من مراعاة التوسعة على بعضهم.

وبذلك نعرف مثلا أن ما ينكره بعضُ الناس اليوم من هذه الخطوط التي تُسوَّى بها الصفوف، ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك، نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين؛ لأن هذه الوسائل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم تتوفر، فمسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم تكوفر، فمسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مفروشًا بالحصباء، فكيف يمكن أن يجدوا خطًا، وأيضًا ما وُضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة، ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما احتاجوا إلى ذلك؛ لأن المسجد الحرام كان صغيرًا جدًا، وكان الناس أيضًا أشدَّ دِينًا، وأقوى ورعًا من الناس اليوم، يأتي الإنسان ويُكَبِر على الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمينه أو يساره لا يتحرّون لدينهم، لكن في عهد الرسول على يتحرون.

وقد قال العلماء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو حاجًا من باب بني شيبة، وباب بني شيبة موضعه صحن المطاف، وأنا قد أدركتُ ذلك قريبًا من مقام إبراهيم، هذا يدل على أن المسجد كان صغيرًا جدًّا، ومثل هذا لا يحصل فيه الاختلاف، لكن الآن اتسع المسجد اتساعًا باهرًا، وضعف الورع في كثير من الناس، فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون.

فعلى الإنسان أن يعرف أنَّ الوسائل ليست غايات، فنحن مثلًا لم نتعبد لله -تعالى - لوضع هذه الخطوط الصُّفر مثلًا في المسجد، أو لوضع الخطوط الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحيح في المسجد الحرام، ولكننا اتخذناها وسيلة، كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - القرآنَ على حرفٍ واحدٍ، مع أنه في عهد الرسول على سبعة أحرف، فكذلك أُلِّفَتِ الكتب، وبُوِّبَت المعاني والموضوعات.

فإن قال قائل: مكبرات الصوت الآن بدعة؛ لأنه ليس في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فها الجواب؟

الجواب: بل هي وسيلة صحيحة، والدليل على هذا أنَّ رفع الصوت مقصودٌ، كما في غزوة حنين؛ حيث أمر الرسولُ على العباسَ بن عبد المطلب أن ينادي في الناس؛ لأنه كان جَهُوريَّ الصوت، فكان يقول: «يَأَهْلَ السَّمُرةَ، يَأَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، هَلُمُّوا» (١)؛ وذلك لأن الناس فروا، ولم يبق من اثني عشر ألف رجلٍ مع الرسول على إلا نحوُ ثمانين رجلًا، حتى أنزل الله سكينته عليهم، ورجعوا.

فالحاصل: أن الوسائل ليست غايات، وهذه قاعدةٌ ينبغي لنا أن نفهمها حتى لا نقع في الخطأ، وحتى لا نجعل كلَّ شيء بدعةً، فنفرق بين الغايات والوسائل، لكن إذا كانت الوسيلةُ محرمةً، فمن المعلوم أننا لا نتخذها.

مسألة: لو قال قائل: بعضُ الناس يُحسِّنُ البدعة، ويستدل بقصة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٥).

أبي بكر -رضي الله عنه- حين جمع القرآن؛ لأنه فعل شيئًا لم يفعله النبيُّ ﷺ، فها الجواب؟

الجواب: أننا نفرق بين ما كان مشروعًا وبين ما لم يكن مشروعًا، فها كان وسيلةً لمشروع، فهو مشروع، أما أن يشرع الإنسان شيئًا ابتداءً فهذا لا يجوز؛ لأنه بدعة.

مثال ذلك: لو قال قائل: وسائل الدعوة كثيرةٌ، لكن عندي أناس لا يتجهون إليَّ إلا إذا ضربتُ الموسيقى، وآلات اللهو التي يطربون لها، حينئذٍ يلتفون حولي، فهل أفعل ذلك؟

الجواب: لا يجوز؛ وذلك لأن الوسائل المحرمة لا تجوز، ولا يمكن أبدًا أن تكون نتيجة الوسيلة المحرمة خيرًا، أما الوسائل المباحة، فإنها إذا أدت إلى الغرض المقصود شرعًا، فالأصل أنها مطلوبة، وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، انظر إلى الصحابة -رضي الله عنهم- عندما حصروا الناس على مصحف واحد، وعلى حرف واحد، وهو لغة قريش، بينها كان الناس في الأول كُلُّ يقرأ على لغته، لكن لما كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع الصحابة على ذلك، أي: على مصحف واحد، وعلى لغة قريش.

فإن قال قائل: من المعلوم أن أهل المشرق لهم قراءة، وأهل المغرب لهم قراءة، فهل لأهل المغرب أن يقرؤوا عند أهل المشرق بقراءتهم، وكذلك العكس؟ مع العلم أنه قد يحصل فتنة للناس عند قراءة أهل المشرق عند أهل المغرب والعكس؟

فالجواب: نمنع هذا الشيء، ونقول: أنت يا صاحب المغرب لا تقرأ بقراءتك إلا في مكانك، وكذلك صاحب المشرق، لكن ليعلموا أن هذه القراءات السبع على حرف واحد، وهي على حرف قريش، وليست على سبعة أحرف، فمن قال: إن القراءات السبع على سبعة أحرف، فقد أبعد النجعة؛ لأنها على حرف واحد، لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية، وحسب الكتابة، وكتابة القرآن فيها سبق ليست مُشَكَّلة ولا مُنَقَّطة.

\* \* \*





# التفسير

- ١- الواجب على المسلم في تفسير القرآن.
  - ٧- المرجع في تفسير القرآن،
  - ٣- الاختلاف الوارد في التفسير المأثور.
    - ٤- ترجمة القرآن.
  - هـ المشتهرون بالتفسير من الصحابة.
    - ٦- المشتهرون بالتفسير من التابعين.



# التفسير على ال

التفسير لغةً: من الفَسْر، وهو: الكشف عن المغطى.

وفي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم.

وتَعَلَّمُ التفسير واجب؛ لقوله -تعالى-: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُواْ عَايَدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]، ولقوله -تعالى-: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد:٢٤].

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعالى بَيَّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك؛ أن يتدبر الناسُ آياته، ويتعظوا بها فيها.

والتدبُّر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك، فاتت الحكمةُ من إنزال القرآن، وصار مجردَ ألفاظٍ لا تأثيرَ لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بها في القرآن بدون فهم معانيه.

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله -تعالى- وبَّخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم، وعدم وصول الخبر إليها.

#### الشسرح

قال المؤلف: «التفسير لغةً: من الفسر، وهو: الكشف عن المغطى»؛ ومنه فَسْرُ القشر عن الثمرة حتى يتبين ما بداخل القشر.

«وفي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم»، وبيان معاني غيره يسمى تفسيرًا في الواقع، إذ يصحُّ أن نسميه تفسيرًا، لكن في العُّرف يسمون ما سوى القرآن شرحًا، ولهذا قَلَّ أن تجد من يقول شرح الآية الكريمة، بل يقول: تفسير، أو يقول: تفسير الحديث، بل يقول شرح، وهذه مسألة عُرْفية، وإلا فمعنى التفسير والشرح واحدٌ.

وبيان معاني القرآن واجبٌ؛ لأنَّ المقصود من إنزاله هو فهم معناه والعمل به، وإذا كنا لا نفهم المعنى صار القرآن بيننا كأنه عربيُّ بين أعاجم، لا يُعرف معناه، ولا يُعرف المراد به، والإنسان لو أراد أن يعمل بكتاب فقه من كتب الفقهاء فإنه لا بد أن يعرف معناه، ولو أُلقي إليه وهو يطلب علم الطب كتابٌ فيه الطب وأنواعه وما يتعلق به ولم يشرح له لم يستفد منه، إذن: فلا بد من أن نفهم معاني القرآن.

### وهل فهم معنى القرآن صعب؟

لا، قال الله -عز وجل- وهو أصدق القائلين: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر:١٧]، أي: هل من متذكر؟، و «هل» هنا للتشويق؛ لأنه لما أخبر وأكَّد أن الله -تعالى- يسَّره للذكر شوَّق إلى ادِّكاره وفهمه؛ فأنت إذا أقبلت بصدق لتفهم معنى كلام ربك -عز وجل- فإنه لا بد أن يُيسِّر لك، أما بفتح يفتحه الله عليك، وإما بجلب عَالم يُبيِّن لك معناه، وإما بكتب تفسير أما بفتح لك المعنى؛ لأن الله تعالى أخبر وأكَّد هذا الخبر، بقوله: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا لَا لِللّهِ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾، وتعلُّم التفسير واجبٌ يأثم الإنسانُ بتركه.

## وهل هو واجبٌ عينيٌّ، أو واجبٌ كفائيٌّ؟

نقول: أما ما لا يسوغ جهله فإنه واجب عيني، يجب على كل إنسان أن يعرف ما أُمر به في القرآن الكريم، فمثلاً: ﴿ أَقِيمُوا الصَّكَوْةَ ﴾، فيجب أن يعرف كيف يعرف كيفية إقامة الصلاة. ﴿ وَءَاتُوا الزّكوة ﴾ ، فكذلك يجب أن يعرف كيف يزكي إذا كان عنده مال ، ﴿ حِجُّ البّيتَتِ مَنِ استطاعاً إليه سَبِيلًا ﴾ ، فكذلك يجب أن يعرف كيف يعرف كيف يعج إذا كان مستطيعًا ، وهلم جرّا ، وما زاد عن ذلك فإنه فرض يعرف كيف يجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا به ، فإن قام به أحد يكتفي به كفاية يجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا به ، فإن قام به أحد يكتفي به كونه مأمونًا موثوقًا مرجعًا للمسلمين، في التفسير وإلا فالواجب تعلم التفسير.

ولا يمكن للمسلمين أن يَدَعوا كتاب ربهم بدون أن يفهموا معانيه؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ كِنْتُ أَنَرَانَهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَنَبِّوا عَلَيْهِ وَلِمَنَدُكُر أُولُوا لَقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ كِنْتُ أَنَرَانَهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَنَبِّوا عَلِيهِ وَصِفَ الله هذا القرآن بأنه مبارك، أي: مبارك من كل ناحية، وذلك من جهة تلاوته، والتعبد به، ومن جهة صلاح القلب، وصلاح العمل، وكان خُلُقُ النبيِّ عَلَيْ القرآن (۱۱)، وهو أكمل الناس خلقًا -عليه الصلاة والسلام-، فوالله ما أبرك هذا القرآن! فلما كان المسلمون يعملون به ظاهرًا وباطنًا، سرَّا وعلنًا، عقيدةً وعملًا، خُلُقًا وأدبًا، نالوا ببركته وسادوا العالم، وجاهدوا به أعداء الله، ولما تخلَّفوا عنه نُزعت بركة القرآن منهم، وصاروا يعظمون القرآن تعظيمَ طقوسٍ لا تعظيمَ عمل، يكتبونه على الجدران، يعظمون القرآن تعظيمَ طقوسٍ لا تعظيمَ عمل، يكتبونه على الجدران، ويكتبونه في الأحراز التي يسمونها الحُجُب، وما أشبه ذلك، يأخذ الإنسان المصحف ويقبله ويسجد عليه، وليس هذا من التعظيم، بل تعظيم القرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم (٢٤٠٧٩).

يكون بالعمل به، تصديقًا بأخباره، وعملًا بأحكامه، وما أشبه ذلك.

قوله: ﴿ لِيَدَّبِرُوا ﴾ «اللام» هنا للتعليل، وهو بيان الحكمة من إنزاله، وكل الآيات -سواء طالت الآية أم قصرت يجب علينا أن نتدبرها، فمثلًا قوله -تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُسَمَّى فَاصَتُبُوهُ ﴾ اللّذِين عَالَيْ اللّذِينَ إِلَىٰ آجَلٍ مُسَمَّى فَاصَتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وهي أطول آية في القرآن، يجب علينا أن نتدبرها، وعلينا أن نتدبر قول الله -تعالى -: ﴿ ثُمُ نَظرَ ﴾ [المدثر: ٢١]، وهي من أقصر الآيات، مَنِ الذي نظر؟ وهل نظر بفكره، أم نظر بعينه؟ لا بد أن نعرف هذا.

قوله: ﴿ وَلِيَنَدَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ أي: ليتعظ أولو العقول، والعقل هو اللب، ورجل بلا عقل ليس برجل في الواقع.

وقوله -تعالى-: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ «الهمزة» هنا للاستفهام الذي يُراد به التوبيخ.

قوله: ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَا ﴾ «أم» هنا هل هي متصلة، أم منقطعة؟

نقول: الضابط إذا كانت «أم» بمعنى «بل» فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى «أو» فهي متصلة، وفي هذه بمعنى «أو» فهي متصلة، وفي هذه الآية ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ أي: بل على قلوب أقفالها، فقلوجهم مقفلة عن تدبر القرآن، والأقفال: جمع قفل، وهو ما يغلق بها الأشياء.

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله -تعالى- بيَّن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك، وهو أن يتدبر الناس آياته، ويتعظوا بها فيها هذه هي الحكمة،

وليست الحكمة أن يتبركوا به، أو أن يتلوه تلاوة مجردة، هذه لا شك أنها منفعة، ومصلحة، ورحمة بالخلق، لكن المهم أن يتدبروه ويتعظوا به.

فلو قال قائل: كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام، مثل قوله -تعالى-: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؟

الجواب: أن نقول: إن الموعظة ليس معناها لين القلب، أو خشوع القلب وما أشبه ذلك، فالاتعاظ هو التزام الأحكام، ولهذا قال الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اللَّا مَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا بِالْعَدَلِ أَن اللَّهَ يَعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ [النساء: ٨٥]، فَجَعَل هذه موعظة، فالتزام الأحكام اتعاظ الله شك، وليست الموعظة فقط ما يرقق به القلوب.

أرأيت لو أن إنسانًا أعطاك كتابًا في الطب، فهل ستنتفع بما فيه من الإرشادات الطبية دون تدبره وتفهمه؟

الجواب: لا يمكن هذا، فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به الإنسانُ تمام الانتفاع إلا بالتدبر، ثم بعد ذلك يتعظ.

ثم قال المؤلف: «يقول وجه الدلالة: أن الله بيَّن أن الحكمة من إنزاله هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بها فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها».

هذا هو التدبر، أنك تتأمل، وسُمِّي تدبرًا؛ لأن الإنسان يجول بعقله بين الأفكار والمعاني المحتمَلة؛ حتى يصل إلى المعنى المراد.

قوله: «فإذا لم يكن ذلك» يعني التدبر.

قوله: «فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها»، وهذا واضح، أن الله لم يكن لِيُّنَزل قرآنًا يقول للناس: (اقرؤوا ألفاظه دون أن تفهموا معانيه) أبدًا.

وقوله: «لأنه لا يمكن الاتعاظ بها في القرآن بدون فهم معانيه»، وهذا صحيحٌ، ولا يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل بها أراد الله منك بدون فهم لعانيه؛ ولذلك تَبيَّن وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله -تعالى-: ﴿لِيَنَبِّهُ أَ عَالِيَهِ ﴾.

«ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن»، وذلك بمجيء الهمزة للاستفهام. والمراد به التوبيخ، وإشارة إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم، وعدم وصول الخير إليها.

### \* \* \*

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بها لا يعرف معناه غير ممكن.

وقال أبو عبد الرحمن السلمي (١): «حدثنا الذين كانوا يُقرئُونَنا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَلَيْ عشر آيات، لم يجاوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن، والعلم، والعمل جميعًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٥٧)، والبيهقي في شعب الإيهان (١٩٥٣)، وبنحوه عند عبد الرزاق في المصنف (٢٠٢٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٧).

### الشسرح

هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته، نقول: إنه يدُلُّ على أن من عادة السلف أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات تعلموا معناها، ثم عملوا بها، وهكذا ينبغي لنا نحن أن نتعلم المعنى، ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل مباركًا، ليتدبر الناس آياته، ويتذكروا به.

### \* \* \*

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١): «والعادة تمنع أن يقرأ قومٌ كتابًا في فنًّ من العلم كالطب، والحساب، ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتُهم، وبه نجاتهم، وسعادتهم، وقيام دينهم، ودنياهم».

## الشرح

هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: العادة أن الإنسان إذا قرأ كتابًا في فنِّ من الفنون، فإنه لا يقرؤه قراءة مجردة لفظية؛ ولو فعل لم ينتفع به، بل لا بد أن يستشرحه، أي: يطلب من يشرحه له معلمًا يعلمه المعنى، أو من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه، وهلم جرّا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٣/ ٣٣٢)، وانظر شرح مقدمة التفسير لفضيلة الشيخ الشارح (ص:٢٥).

ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة، أو المشافهة، لقوله -تعالى-: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَلْبَيِّنَاتُهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, ﴿ [آل عمران:١٨٧]، وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه.

# الشرح

حكم التفسير أنه واجبٌ على التفصيل الذي ذكرناه، وطريقة السلف في القرآن أنهم يتعلمون ألفاظه ومعانيه ويعملون به، فإذا نزلت آياتٌ في البيع تعلموا هذه الآيات وعملوا بها: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ تعلموا هذه الآيات وعملوا بها: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]، ولا يمكن أن يظن الظّانُ أن الصحابة ورضي الله عنهم عنهم يدعون الصلاة ويُقبلون على البيع، فهم لم يعملوا بذلك مطلقًا، وهكذا بقية الآيات؛ حتى إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما خطب النساء وأمرهن بالصدقة وقال: ﴿ إِنَّكُنُّ أَكُثُرُ أَهُلِ النَّارِ ﴾ (١)، وصلم - لما خطب النساء وأمرهن بالصدقة وقال: ﴿ إِنَّكُنُّ أَكُثُرُ أَهُلِ النَّارِ ﴾ (١)، صارت المرأة تأخذ خرصها من أذنها وخاتمها من أصبعها، وتلقيه إلى بلال صارت المرأة تأخذ خرصها من أذنها وخاتمها من المتبعين لآثارهم.

مسألة: هل يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء سألوهم أم لا؟

نقول: نعم، يجب إذا سأله الناسُ بلسان الحال، أو بلسان المقال، فمثلًا: إذا سَمِع الإنسانُ أن الناسَ يُفسِّرونَ بعض الآيات على غير ما أراده الله،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، رقم (۸۰).

فالواجب عليه أن يُبَيِّن المعنى الذي أراده الله؛ لأن العوام أحيانًا يفسرون الآيات بغير ما أراده الله، بل أحيانًا يصنعون آيات من عندهم، تجده مثلًا يقول: صدق الله العظيم، وجعلنا لكل شيء سببًا، وهذا ليس موجودًا في القرآن، لكن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابها، فالمهم أنه إذا رأى الإنسان أنه لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان الحال، أو بلسان المقال، وجب عليه البيان، وينبغي أن يجعل للعامة مجلسًا لتفسير القرآن.

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- يفعل ذلك، كان بين العشائين يفسر القرآن من أوله إلى آخره، لكنها قراءة عامة، يكون في المحراب، ويقرأ عليه أحد الطلاب، ويشرح معاني الآيات، فيبين ويحضر العامة ويفهمون، ولو جعل طالب العلم في مسجده الخاص درسًا في تفسير القرآن لنفع وانتفع.

### \* \* \*

والغرض من تعلَّم التفسير هو الوصولُ إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليُعْبَدَ اللهُ بها على بصيرة.

## الشرح

وهذا غرضٌ سامٍ يتحقق به قول الله -تعالى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وتصديق الأخبار هذه من غايات علم التفسير، أن تصدق الخبر وتنتفع به لا مجرد أن تفهمه فقط.

فمثلًا: إذا قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّاللَهُ كَانَسِيعًابَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]، فهذا خبر ينتفع به الإنسان، والانتفاع ليس مجرد أن تعلم أن الله سميع بصير، بل الانتفاع أن تخشى الله، فلا تقول ما يسمع منك وهو مما لا يرضاه، ولا تفعل ما يبصره ويراه وهو مما لا يرضاه.

ولما قصَّ الله -عز وجل- علينا قصص الأنبياء السابقين قال سبحانه: ﴿ لَقَدْكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [يوسف:١١١]، ينتفع بها الإنسان، ينتفع بها إذا كانت فوائد وحكمًا، كما في ينتفع بها إذا كانت فوائد وحكمًا، كما في قصة ذي القرنين، وقصة أصحاب الكهف، وفي قصة يوسف وغيرها من القصص النافعة، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ غَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف:٣].

وخلاصة هذا البيان: أن تفسيرَ القرآن هو بيانُ معناه، وأن تعليم التفسير واجبٌ، وأن الوجوب عينيٌّ وكفائيٌّ، وأن عادة السلف في القرآن أنهم إذا تعلموا عشرَ آيات أو نحوها، تعلموا معانيها وعملوا بها، وأنه ينبغي لخلف الأمة أن يتَبِعوا أثرَ سلفهم؛ لأنه هو الخير.

# الواجب على المسلم في تفسير القرآن

الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشْعِر نفسَه حين يُفَسِّر القرآن بأنه مترْجِمٌ عن الله تعالى، شاهدٌ عليه بها أراد من كلامه.

## الشرح

وهذه مسئولية عظيمة، فالمفسر لكلام الله -عز وجل- هو بمنزلة المترجم له؛ لأنك تقولُ للناس: (أراد الله كذا وكذا)، فاحذر أن تكذب وأن تقول: (أراد الله كذا) وهو لم يرده، فتكون كاذبًا على الله -عز وجل-، وهو كذلك شاهدٌ عليه بها أراد من كلامه؛ لأنك إذا فسَّرت كلامَ الله، فقد شهدت على ربك بأنه أراد كذا وكذا.

مثال ذلك: ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله -تعالى-: ﴿ وَتَرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

كذلك لما ظهرت الأقهار الصناعية، وظهر الوصول إلى الفضاء الخارجي، تحذلق بعض الناس وقال: هذا موجود في القرآن أن الناس يخرجون إلى الغلاف الخارجي، وذلك في قوله -تعالى-: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُواْ ﴾ [الرحن: ٣٣] وهؤلاء الذين خرجوا

عن الغلاف الجوي، نفذوا من أقطار السهاوات والأرض، فالآية تدل على أنه سيكون أناس على هذه السفن الفضائية، وينفذون من أقطار السموات والأرض، وهذا لا شك أنه تحريف، ونقول: أول ما بدأ الله بالسموات قبل الأرض، فهل نفذ هؤلاء من أقطار السموات؟ الجواب: لا، وحتى هم يقولون: ما نفذنا من أقطار السموات، ولو قربنا من الشمس لذُبْنا.

فعلى كل حال أقول: إن المفسر يجب عليه أن يستشعر هذا الشعور، وهو: أنه مترجم عن الله، وثانيًا: أنه شاهد على الله بأنه أراد كذا، وبهذا نعرف عظمة التفسير، وعظم القول به.

#### \* \* \*

فيكون معظِّما لهذه الشهادة، خائفًا من أن يقول على الله بلا علم، فيقع فيها حرم الله، فيُخْزَى بذلك يوم القيامة، قال الله -تعالى-: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَقِيَ الْفَوَحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبِغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ-سُلطَكنا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، وقال -تعالى-: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، وقال -تعالى-: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى اللّهِ مُسُودًة أَلْيَسَ فِي جَهَنّهُ مَثُوى لِللّهُ كَيْرِينَ ﴾ اللّه وبُجُوهُهُم مُسْودًة أَلْيَسَ فِي جَهَنّهُ مَثُوى لِللّهُ كَيْرِينَ ﴾ [الزمر:٢٠].

## الشرح

إذن: الذي يفسِّر القرآنَ بغير ما أراد الله كاذبًا على الله، تكون وجوههم -بلا شك- ممن قال الله فيهم: ﴿مُسَودَةً ﴾ فالتفسير خطيرٌ، لكن مع ذلك هو مع النية الصادقة يسير، وييسره الله ويسهله ويوفق الإنسان للصواب فيه.

فإن قال قائل: وهل يجوز لي أن أفسره بها تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان عربي؟

الجواب: إذا كنتَ تعلم ذلك فلا بأس، أما إذا كنت لا تعلم فاتركه لغيرك لمن يعلم.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا ﴾: أداةُ حصرٍ، يعني: ما حَرَّم الله هذا.

وقوله: ﴿الْفُوكِمِشَ﴾ وهي جمع فاحشة، والفاحشة: هي كل ما يستفحش شرعًا أو عقلًا، ولا يجوز أن نقول: عادة؛ لأن بعض الفواحش العظيمة لا يستفحش عنها بلد، بل تقام فيه الحفلات والرقص وما أشبه ذلك. بل في بعض البلاد يترددون إلى القبور ويدعون أصحابها ولا يرون هذا فاحشة، بل يرون هذا قربة ووسيلة، فهل نقول أصبح التردد إلى القبور لدعائها غير حرام؟ لا، بلا شك.

فإن قال قائل: إننا نسمع كثيرًا من يقول: إن العقل والشرع متلازمان، فهل هذا صحيح؟

الجواب: نعم، هما متلازمان ولا يمكن أن يكون الشيء فاحشًا في الشرع إلا وهو فاحش في العقل، وقد يستفحش العقلُ شيئًا لا يستفحشه الشرع، لكن الغالب أنهما متلازمان.

وقوله: ﴿مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾ نقول: لها معنيان:

المعنى الأول: ما ظهر منها للناس، وما بطن، أي: ما خفي عليهم.

المعنى الثاني: ما ظهر فحشه، وما بطن أي: ما خفي؛ لأن من الفواحش ما هو ظاهر، ومنها ما هو خفي.

وقوله: ﴿وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ «الإثم» كلُّ ما يأثم الإنسانُ به داخل في الآية، و﴿وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ أي: العدوان على الناس بغير حق، فإن قال قائل: وهل هناك بغي بحق؟ الجواب: لا، لكن قوله: ﴿بِغَيْرِٱلْحَقِ ﴾ هذه صفة كاشفة مبينة لكون البغي غيرَ حقِّ، ونظير هذا قوله -تعالى-: ﴿يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقًكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]، وهل معنى هذا أنه يوجد ربُّ لم يخلق؟ الجواب: لا، إذنْ هي صفة كاشفة.

وقوله: ﴿وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِلُ بِهِ عَسْلَطَنَا ﴾ [الأعراف: ٣٣] أي: تشركوا بالله في ذاته، وفي ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسهائه وصفاته، فمثلًا: الممثلة أشركوا في الأسهاء والصفات، وعابدو الأوثان أشركوا في الألوهية، والقائلون بأن هناك ربًّا مدبرًا أشركوا في الربوبية.

وقوله: ﴿مَا لَرَ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَنَا﴾، هل معنى هذا أن هناك شركًا فيه سلطان؟ الجواب: لا، ولكن هذه صفة كاشفة مبينة؛ لأنه ما من شرك إلا وليس فيه سلطان.

وقوله: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] أي: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وسواء كان ذلك في تفسير كلامه، أو في إثبات أحكامه، أو نفيها، أو غير ذلك، وكل من قال على الله بغير علم فهو داخل في هذه الآية فمثلًا لو قلت عن شيء: أنه واجب، وأنت لا تعلم أن الله أوجبه فحرام

عليك، ولو قلت: أظن أن هذا حرامٌ أيجوز أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز؛ لأن الله -عز وجل- قال: ﴿مَا لَانْغَلَمُونَ ﴾.

فإن قال قائل: إن الله -سبحانه وتعالى- لا يُوصف بالإتيان والنزول وما أشبه ذلك، فهل قال على الله ما لا يعلم؟

الجواب: نعم، لو قال يجب على الله كذا، ويمتنع عليه كذا، بدون علم فقد قال على الله ما لا يعلم، حتى في المسائل الفقهية، تقول: (إن الله حرم كذا) بغير علم؛ ولهذا كان من ورع الإمام أحمد – رحمه الله – أنه لا يقول عن شيء إنه حرام إلا ما جاء به النص بالتحريم وإلا فهو يقول: لا ينبغي، أكرهه، لا يعجبني، وما أشبه ذلك (۱)؛ إلا ما نص الله عليه كالميتة والدم، والأم والبنت، وما أشبه ذلك.

مسألة: وهل هذه الآية من باب الترقي، أو من باب ذكر الأعلى فالأعلى؟ الجواب: الأول، يعني: أن أشد شيء أن يقول على الله ما لا يعلم. فإن قال قائل: كيف يكون هذا أشد من الشرك؟

فالجواب: لأنه لو قال على الله بلا علم لم يقتصر إفسادُه على نفسه، بل على غيره؛ لأنه بذلك أبطل الشيء، وأحل محلها شيئًا آخر؛ ولأنه إذا قال: (إن هذا يجب) وهو ليس بواجب في الشرع، معناه أنه رفع الحِلّ وجعل محله الإيجاب، لكن المشرك يضر نفسه، وإذا اهتدى زالت المفسدة بالكلية، لكن الذي يقول على الله بلا علم، لو اهتدى ورجع، وصار لا يقول إلا عن علم،

<sup>(</sup>١) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٤٠).

فإن إفساده الأول لا يزال باقيًا، فلهذا صار القول على الله بلا علم أشدَّ من الإشراك بالله -عز وجل-، وهذا -والله- معنى لا نعقله أكثر من أن نغفل عنه، فإن أكثر من يُستفتى تجده يقول: هذا حرام، وهذا حلال، وكأنه أكبر إمام في الدنيا، وهذا خطر عظيم.

فلا يستعجل الإنسان السيادة، لكن نقول: إذا كنت تريد أن تسود الناس بالعلم فانتظر حتى ييسر الله لك علمًا راسخًا، أما أن تجلس بين العوام و تفتيهم، فنقول لك: اصبر؛ لأن العوام لو جلس عندهم إنسان فصيح اللسان أضلهم ولاغتروا به، وهذا لا ينافي قوله ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»(۱)، لكن مع هذا نقول: انتظر؛ لأن الأمر خطيرٌ؛ فلذلك صار خطرُ الذي يقول على الله ما لا يعلم أعظم من خطر الشرك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١).

# المرجع في تفسير القرآن

يُرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي:

أ- كلام الله -تعالى-: فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله، وهو أعلم بها أراد به.

ولذلك أمثلة، منها:

١ - قوله - تعالى -: ﴿ أَلا إِنَ أَوْلِيآ ءَ ٱللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾
 [يونس: ٦٢]، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٦٣].

## الشرح

إذن: لا أَحْسَنَ من هذا التفسير، لو أراد أحدٌ أن يفسِّر ﴿ أَوْلِيآ اللّهِ ﴾ لرددناه عليه؛ لأن الذي أنزل القرآن قال: ﴿ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ ، وقد أخذ شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من هذه العبارة اللطيفة فقال: «من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا » ، وهذا من القرآن: لا شك. وإذا ادَّعى مُدَّع، وقال: (أنا وليُّ لله) ، بهذا اللفظ، قلنا: القرآن يكذبك؛ لقوله -تعالى-: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ ، ويقول -تعالى-: ﴿ فَلَا تُرَكُّواْ اللهُ فلست بوليًّ .

وإذا قال أنه من أولياء الله وأنه يحل له أن يتزوج خمسين امرأة، وأن يأخذ ما صفا له من أموال الناس.

قلنا: أنت الآن من أعداء الله، أين الإيهان والتقوى الذي به تستحق أن تكون لله وليًّا؟

وسمعتُ أنه يوجد في بعض البلاد من يفعل هذا، يدَّعَي أنه وليُّ لله، وأن له أن يتزوج خمسين امرأة، وسمعت بعضَهم يقول: لا حدَّ له، يأخذ من النساء ما شاء، ويتخير ما شاء.

ولكن هؤلاء الذين أشار إليهم شيخ الإسلام -رحمه الله- بأنهم قومٌ من الصوفية، يقولون إن هذه العبادات من صلاة وصيام وحج يؤمر بها العامة فهي وسيلة حتى يصلوا إلى الغاية، فإذا وصلوا إلى الغاية سقطت. كالإنسان المسافر يشدُّ الرحلَ ويدني البعيرَ، ويحمل الزادَ، فإذا وصل باعَ البعير وكلَّ شيء.

ذُكِرَ أَن عبد القادر الجيلاني -رحمه الله- رأى في المنام نورًا عظيمًا عظيمًا، وسمع منه صوتًا يقول: (يا عبد القادر، وصلتَ إلى الغاية، فلا صلاة عليك). ولو أن هذه الرؤيا -وهي حلم من الشيطان- صارت لهؤلاء المدَّعين لطار بها فرحًا، فقال له عبد القادر: «كذبت، ولكنك شيطان»(۱)، يقول: فتمزق النور مباشرةً فتبين أن هذا النور من تخييلات الشيطان، فالمهم أن الله تعالى فسر أولياء الله في الآية بأنهم ﴿ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾.

وقوله: ﴿لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ أي: لا خوف عليهم فيها يستقبل، ولا يجزنون فيها مضى؛ لأنه قد فات ما مضى بالإيهان والتقوى، والحزن إنها يكون على فوات المحبوب، أما هؤلاء فقد عمروا أوقاتهم بالإيهان والتقوى.

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية (٥/ ٢٩٨)، والموافقات (٢/ ٢٧٥-٢٧٦).

٢- قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴾ [الطارق: ٢]، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: ﴿ ٱلنَّجُمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ [الطارق: ٣].

## الشبرح

قوله: ﴿ وَٱلطَّارِقِ ﴾ هل الواو للقسم أم هي عاطفة؟

الجواب: الأحسن كونها للقسم من كونها عاطفة؛ لأنها إذا كانت عاطفة صار ما بعدها تابعًا لما قبلها، وإذا كانت قسمًا صار ما بعدها مستقلًا.

وقوله: ﴿ وَمَا آذَرُكَ مَا الطَّارِقُ ﴾ وهل الطارق هو المسافر الذي يطرق ليلًا؟

الجواب: لا شك أن الطارق هو المسافر الذي يطرق ليلًا، لكن فسرت الآية الطارق بقوله -تعالى-: ﴿النَّجُمُ النَّاقِبُ ﴾ أي الثاقب للظلام بنوره، ولهذا لو أنك في الصحراء وليس حولك إضاءة من الكهرباء لوجدت ظلك في ضوء بعض النجوم الثاقب، أيضًا الثاقب للشياطين الذين يسترقون السمع، كما في قوله تبارك و-تعالى-: ﴿فَالنَّعَدُ، شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾، ففسر الله -عز وجلالطارق بأنه النجم الثاقب.

فلو قال قائل: الطارق هو الذي يطرق أهلَه ليلًا فيأتي من السفر بالليل، قلنا له: كذبت، إن الله تعالى قال: ﴿النَّجُمُ النَّافِهُ﴾.

٣- قوله -تعالى-: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣٠]، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣١]، ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣١].

## الشرح

قوله -تعالى-: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴾ هذه الآية مشكلة، إن الله -سبحانه وتعالى- ذكر في سورة فصلت أن الله خلق السموات بعد الأرض، كما قال -عز وجل-: ﴿أَيِنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِأَلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْلُونَ لَهُ وَأَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَنرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُونَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيّامِ سَوَآءَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَنرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُونَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيّامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ وَهَا لَهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

وانظر إلى تلاوة هذه الآيات: ﴿ ءَأَنتُمُ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَآةُ بَنَهَا ﴾ فنصل أو نقف ﴿ أَمِ ٱلسَّمَآةُ ﴾ ثم نقول: ﴿ بَنَهَا ﴾ ؟

الجواب: نقف، لأنك لو وصلت استلب المعنى فتقول: ﴿ اَلْنَمُ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ السَّمَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وهذه قاعدة: أننا إذا وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيئًا، وذلك لأن الله -عز وجل- هو الذي فسره، وهو الذي أنزله، وهو أعلم بها أراد.

ب- كلام رسول الله ﷺ، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله ﷺ مُبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه.

## الشرح

أي: نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بكلام الله، ولا منازعة في ذلك فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها.

ولكني أقول: قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية، لا أن المراد تفسير كل المعنى، وهذه كها تأتي في السُّنَّة تأتي أيضًا في كلام الصحابة، قد يفسرون الشيء ببعض أنواعه.

\* \* \*

# ولذلك أمثلة منها:

١- قوله -تعالى-: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]، فقد فسَّر النبي ﷺ الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيها رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحًا من حديث أبي موسى (۱) وأبي بن كعب (۲). ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٤٥، رقم ١٠٣٤١)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، المجلد الثاني (٣/ ٤٥٨–٤٥٩، رقم ٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٦٩، رقم ١٧٦٣٣)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، المجلد الثاني (٣-٤٥٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٦٧، رقم ١٧٦٣١)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد،
 المجلد الثاني (٣/ ٤٥٦-٤٥٧).

وفي صحيح مسلم (۱) عن صهيب بن سنان عن النبي ﷺ في حديث قال فيه: «فيكشف الحجاب، فها أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم -عز وجل-»، ثم تلا هذه الآية: ﴿للَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَهُ ﴾.

# الشرح

﴿ اَلْحُسُنَىٰ ﴾ مبتدأ مؤخر، و ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ خبر مقدم.

﴿ اَلْحُسُنَىٰ ﴾ هي: الجنة، يعني الدار الحسنى، ولا شك أن الجنة -جعلنا الله وإياكم من أهلها- أحسن الدور، وقد فسَّر النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى.

فهل نقول: إن المرادَ بالزيادة زيادة النعيم، كزيادة الأكل والشرب، وما أشبه ذلك؟

الجواب: لا، الزيادة فوق ذلك، وهي النظر إلى وجه الله، الذي هو أحب شيء إلى أهل الجنة، وفيها رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحًا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة ثلاثة صحابة، كلهم رووا عن النبي عليه أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله.

ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي عن النبي في حديث قال فيه: «فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ»، يعني الرب -عز وجل- وحجابُ الربِّ النورُ، كما أخبر بذلك النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم -سبحانه وتعالى-، رقم (١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله -عليه السلام-: «إن الله لا ينام...»، رقم (١٧٩).

يقول: «في أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم -عز وجل-»، ثم تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾، والنبي ﷺ تلا هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب، يدل على أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله.

وعلى هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيِّدًا لما رواه ابن جرير وغيره، فالزيادة إِذنْ هي النظر إلى وجه الله.

#### \* \* \*

٢- قوله -تعالى-: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡ تَطَعۡتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [لأنفال: ٦٠]، فقد فسر النبي ﷺ القوة بالرمي. رواه مسلم (١)، وغيره من حديث عقبة بن عامر -رضى الله عنه-.

## الشسرح

الضمير في: ﴿لَهُم ﴾ يعود إلى الكفار، وفي قوله: ﴿وَأَعِدُوا ﴾ يعود للمؤمنين، فقد فسَّر النبي ﷺ القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-قال: ﴿أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، وصدق رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-هناك سلاحان:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، رقم (۱۹۱۷)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال، رقم (۳۰۸۳)، وفي سند الترمذي مبهم، وأخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الرمي، رقم (۲۵۱٤)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله، رقم (۲۸۱۳).

أولًا: ما يعرف بالسِّلاح الأبيض؛ وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد، وما أشبه ذلك، وهذا قوة لا شك.

والثاني: الرمي؛ وهو أقوى؛ لأنَّ الرمي يقتل الإنسانُ به عدوَّه من بعيد، فهو بلا شك أقوى، ولهذا كان الرمي أبلغ من الملاقاة باليد؛ لأن الرامي يكون في الغالب سالمًا، إذ هو يرسل السهم على عدوه.

# وهل الرمي يختلف من زمن لآخر؟

الجواب: نعم، ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي بالنبال وما أشبهها، ثم جاء عصرٌ آخر كان الرمي فيه بالبندقية، ثم صار في عصرنا الحالي بالصواريخ عابرة القارات، وكل هذا يدخل في الرمي؛ فكلام النبي -عليه الصلاة والسلام- عامٌّ، ويكون الرمي في كل وقتٍ بحسبه.

وتفسيره ﷺ بأن القوة: الرمي، أراد أن يبين القوة الأكمل، وأن الرمي أكملُ من السلاح الأبيض، كما يقولون، فالقوة هي الرمي، ومن ثَمَّ أجاز الشرعُ المسابقة بالرمي بعوض، لما في ذلك من تعلَّم الرمي والاستعانة به على الجهاد في سبيل الله.

ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم-، لا سيها ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير.

## الشرح

وهنا تنبيه، وذلك أنا قيدنا الصحابة بقيد، وهو قولنا: «لا سيها ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير»؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- فيهم من هو قليل العلم، ومن هو متوسط العلم، وفيهم من فضل أقرانه، ومنهم من اعتنى بالفقه، ومنهم من اعتنى بالتفسير، لكنَّ ذوي العلم المعتنين بالتفسير هم أعلمُ الناس بتفسير كلام الله -عز وجل- فيرجع إليهم.

### \* \* \*

لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدقُ الناس في طلب الحق.

## الشسرح

ولهذا كان الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يخطب الناس يوم الجمعة بسورة: (ق) أما الآن فلو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفِ؛ لأنهم لن ينتفعوا بها، غاية ما في ذلك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يبكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة التي كان يستفيدها الصحابة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا قرأ عليهم: (ق)، كأنها يكون هذا الأمر في عهدهم بخطبة الكلام العاديّ؛ لأنهم يعرفون المعنى تمامًا فالقرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٢).

نزل بلغتهم، وكذلك نزل في عصرهم، فيعرفون القرائن التي يُراد بها المعنى، يقول الله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا عَنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨]، لو قُرئ على إنسانٍ هكذا لقال: هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام، لقوله -تعالى-: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ لكن الصحابة -رضي الله عنهم - يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرَّجون من الطواف بينها فنزلت الآية.

إذن: فكانَ لنزول القرآن في عصرهم أثرٌ في معرفة المراد؛ ولأنهم بعد الأنبياء أصدقُ الناس في طلب الحق، ولو سألك سائلٌ: مَنْ أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء؟ لقلت: الصحابة ولا شك، ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة أو إلى قول صبي.

وكان أناس من الأنصار يلومون أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - على كونه يأذن لعبد الله بن عباس -رضي الله عنها - وهو صغير أن يحضر مجالسَ الكبار، ويقولون له: لماذا تأتي بابن عباس، ولا تأتي بأبنائنا؟ فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله -تعالى -: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَ تَحُ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجاً أَنَّ فَسَيّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنّهُ وَكَأَيْتُ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجاً أَنَّ فَسَيّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنّهُ وَكَأَيْتُ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَمْو نبيّه إذا جاء ربّك وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ﴾ [سورة النصر]، قالوا: إن الله أمر نبيّه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده ويستغفره، كلهم قالوا هكذا عدا ابن عباس، فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول هذا نعي رسول الله عَلَيْهُ، يعني الإشعار بقرب أجله. فقال عمر: «والله ما فهمتُ منها إلا ما فهمت» (١)، رجع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٢٧).

إلى قول ابن عباس مع أنه كان قدْ وافقه من قبل.

فأقول إن الصحابة هم أشدُّ الناس قبولًا للحق، وإن كان من صغير، ولأن الصحابة هم أسلمُ الأمة من الأهواء -رضي الله عنهم-، وهم أصدق الناس في طلب الحق؛ لأن مَنْ بعدهم قد يبحثون عما يؤيد قولهم لا ما يؤيد الحق، وهذا كثيرٌ في أهل الأهواء وأهل البدع، تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا الناس بغير علم، والصحابة -رضي الله عنهم- أطهر الناس من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب.

#### \* \* \*

وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب.

## الشرح

وهنا ثلاث علل:

العلة الأولى: أن الصحابة أصدقُ الناس في طلب الحق، وهذا بلا منازعة، فنُشْهدُ الله تعالى على ذلك، أن أصدقَ النَّاس في طلب الحق هم الصحابة.

ثانيًا: أسلمهم من الأهواء، فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة، وافترقت، وكثرت الأهواء، أما في عهد الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم.

ثالثًا: أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق للصواب؛ لأن مخالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب، وكم حُرِم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصيةٍ فعلها! كم حُرِم من

النصر بمعصية فعلها! فالمعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق -أعاذنا الله وإياكم من شرورها-.

واقرأ قول الله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ اَهْنَدَوْا زَادَهُمْ هُدُى وَ النّهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [محمد:١٧] منطوق الآية أن من اهتدى بها أنزل الله زاده الله هدى، ومفهومها أن من لم يهتد لم يزده الله، بل ينقصه، واقرأ كذلك قوله -تعالى-: ﴿ فَهِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِينَة ﴾ [المائدة:١٣]، لا تلين للحق، فهم ﴿ يُحَرِّفُونَ اللَّهِ عَن مَوَاضِعِة - وَنسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ - ﴾.

وقال الله -تعالى-: ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَا أَرَنْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء:١٥٠-١٦]، قال بعض أهل العلم إذا نزلَتْ بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار؛ لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب، اللهم اغفر لنا، ويدل لهذا أيضًا قوله -تعالى-: ﴿إِذَا أَنْنَا عَلَيْ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين:١٦-١٤]، فهذا الرجل أسطير ٱلأولين، بَين الله -عز أسطير آلأولين، بَين الله -عز وجل- السبب فقال: ﴿بَلّ رَانَ عَلَى قُلُومِهم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ فلم يقدروا القرآن حق قدره، فأطهرُ الناس من المخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق إلى الصواب هم الصحابة.

إذنْ: لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام، أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية أو الأرضية، فقد يكون مَنْ بعدهم عنده علم كثير؛ لأنهم أوتوا من وسائل

الوصول إلى هذه المعلومات ما لم يؤتَ الصحابة -رضي الله عنهم-، لكن ما يتعلق بالفقه في الدِّين والعقيدة، لا شك أن الصحابة هم أعلم الخلق.

### \* \* \*

# ولذلك أمثلة كثيرة جدًا منها:

١- قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن كُننُم مَنْ هَنَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ الله الْفَالِطِ أَوْ لَكُم سُنُمُ اللِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣]، فقد صح عن ابن عباس -رضي الله عنها-: أنه فسر الملامسة بالجماع (١).

### الشسرح

وهذه الآية لما ذكر الله تعالى وُجوبَ الطهارة بالماء، قال: ﴿وَإِن كُننُمُ وَهَذَهُ اللَّهِ لَا ذَكَرَ الله تعالى وُجوبَ الطهارة بالماء، ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ فليس عندكم ماء، ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن الغائط، ﴿أَوْ لَا سَعْنَى الواو، يعني: وجاء أحدكم من الغائط، ﴿أَوْ لَا مَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾.

فإن قال قائل: هل ﴿أَوَّ ﴾ تأتي بمعنى الواو؟

فالجواب: نعم تأتي بمعنى الواو، وقد جاء ذلك في حديث ابن مسعود حرضي الله عنه - في قوله ﷺ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ» (٢)، فقوله: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد برقم (٣٧٠٤).

كِتَابِكَ» «أو» هنا بمعنى الواو، ولا بد؛ لأن «أو أنزلْتَ» ليست قسيمةً لما سمَّى به نفسه، بل هو ما سمَّى به نفسه، وعلى هذا فتكون «أو» بمعنى الواو.

إِذِنْ: قوله: ﴿أَوَجَاءَ أَمَدُ مِنَ الْعَايِطِ ﴾ فـ﴿أَوَ ﴾ هنا بمعنى: الواو، يعني: وجاء أحد منكم من الغائط، وهذا إشارة إلى موجب الوضوء.

وقوله: ﴿أَوْلَكُمْسُنُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ ﴿أَوْ ﴾ هنا للتقسيم فتكون إشارة إلى موجب الغسل؛ لأنه لو كان المراد اللمس باليد، لصارت الآية مكررة لموجبين، ومغفلةً لموجب آخر، وهذا خلاف البلاغة، مع أن الآية ذكرت الطهارة من النوعين من الوضوء ومن الغسل؛ حيث قال: ﴿وَإِن كُنتُمُ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ﴾ المائدة:٦] وذكرت التطهّر بنوعين أيضًا، وهو التطهر بالماء والتراب، وهذه بلاغة عظيمة.

وكيف ذكرت الآيةُ نوعين مما يتطهر به، ونوعين مما يتطهر منه، ونوعين في كيفية الطهارة؟

فأما النوعان في كيفية الطهارة: فالوضوء والغسل، والنوعان فيها يتطهر به: الماء والتراب، والنوعان فيها يتطهر منه: موجب المحدث الأصغر، وموجب الحدث الأكبر.

وبهذا يتبيّنُ كمال فقه ابن عباس -رضي الله عنه - أن المراد بـ ﴿لَامَسَنُمُ ﴾ أي: جامعتم، فهنا لو أن أحدًا من الناس قال: ﴿لَامَسَنُمُ ﴾ يعني باليد، يفسرها قوله تعالى في نفس الآية قراءة سبعية ﴿أو لمستم النساء ﴾، قلنا: كلامُ الله يفسر بعضُه بعضًا، فإن «لمستم» و «لامستم» معناهما واحد، لكن لما كان

الجماع قد يحصل به التلذُّذُ من جانب واحد، ومن الجانبين، جاءت المفاعلة «لامستم».

وقد يكون من جانب واحد، فقد تكون المرأة لا تريد الجماع لسبب من الأسباب، فيتردد الرجل، ولا تتردد المرأة، وحينئذٍ يصدق قوله: ﴿أَوَ لَامَسَّتُمُ النِّسَاءَ ﴾.

وعلى هذا فتكون الآية معناها الجماع على كل تقدير، فلا نعدل إلى غيره. والعجيب أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في لمس النساء من المتوضئ، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام:

قسم يقول: بمجرد ما يلمسها ينتقض وضوؤه، حتى لو أن الرجل قدم من سفر وهو متوضئ، فلاقته ابنته وقالت: مرحبًا بأبي فصافحها، قلنا: يجب عليك أن تتوضأ -سبحان الله-!.

وآخر يقول: لا يجب الوضوء مطلقًا من مس المرأة ولو بشهوة. والثالث يقول: إن مسها لشهوة وجب الوضوء، وإلا فلا.

والصحيح: أنه لا يجب ولو لشهوة، لكن إن حدث منه حدثٌ بمنيً أو نحوه، وجب عليه بها يقتضيه ذلك الحدث، أما مجرد التشهي، فإنه لا يوجب الوضوء، ولهذا قال بعضُهم في هذا وفي باب القبلة للصائم: «لا أُبالي أقبَّلْتُ امرأتي أم شممتُ ريحانًا»(۱)، والجامع بينها التلذذ، فالإنسان حتى إذا شم ريحانة يتلذذ وينشط، فلا نقول: يجب عليك الوضوء، فكذلك إذا مس المرأة

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥٠٥).

وتلذذ بها فلا يجب عليه الوضوء، ولا يفسد به الصوم، وهذا هو الصحيحُ في هذه المسألة.

### \* \* \*

د- كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي الله عنهم-، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم.

## الشرح

والدليل على هذا: قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (١) ، فهم خيرُ النَّاس بعد الصحابة -رضي الله عنهم- بنسهم الله عنهم- بنسهم أفضل بعد الصحابة، لكن قد يُوجد في التابعين مَنْ هو خيرٌ من بعض الصحابة في العلم والدين، لا في الصحبة؛ لأن الصحبة لا يُمكن أن يُساوِيَهم أحدٌ بها.

وقوله: «وأسلم من الأهواء ممن بعدهم» وهذا صحيحٌ، أنهم أسلم الناس من الأهواء ممن بعدهم، لا ممن قبلهم، وهذا -أيضًا- لا شك فيه، ولهذا تجد كلام بعض التابعين يكادُ يكون مثل كلام الصحابة، حتى إنك أحيانًا لا تميز بين الأثر التابعي، والأثر الصحابي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جوز، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة -رضي الله عنهم- ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣).

ولم تكن اللغة العربية تغيَّرت كثيرًا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم.

## الشرح

وهذا -أيضًا- مميز ومُوجِبُ الرجوع إلى تفسيرهم، وهو أن اللغة العربية لم تكن تغيرت كثيرًا.

ولكن حصل التغيّر لما فتح المسلمون البلاد، وامتزجوا بأهلها، أخذوا منهم كلمات، كما أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات، بل أخذوا لغة بجملتها وليس كلمات فقط، فصاحب القاموس أعجمي، لكن اعتنوا عناية كاملة باللغة العربية، وكذلك سيبويه إمام أهل النحو أعجمي، وما أكثر الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية ما لم يحققه علماء العربية، لكن تأخر الزمان وبدأنا نحن في تغيير اللسان وفساد اللغة، فأصبحنا نشتاق إلى أخذ لغة الغير، والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه وارتفع عليهم، وفخر عليهم بذلك، والحقيقة أنه لم يفخر بها هو خير، ولكنهم كما قال الله فيهم: ﴿فَرِحُوابِمَاعِندَهُم مِن الْعِلْمِ ﴾ [غافر: ١٨٣].

وكذلك نجد في الأسواق مع الأسف أنه يكتب على اللافتات على المتاجر باللغة الإنجليزية، وليس فيه لغة عربية، كأنك تتجول في أسواق بلاد غير عربية فكأن الناس -نسأل الله العافية - طُمِس على قلوبهم، وكان عمر -رضي الله عنه - «يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجم»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٢٩٩، رقم ٢٦٢٨١)، والبيهقي في سننه الكبرى (٩/ ٢٣٤،

ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم، يعني: الأمة التي تتكلم باللغة العربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها؛ لأنها تشعر بأنهم تابعون لها، وأنهم أذناب لها، حتى رأينا من يُعلِّم أبناءه الصغار أن يتكلموا باللغة الأعجمية، بدل أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، كذلك أيضًا في التليفون، فعامة الناس إذا رفع الساعة قال لفظة: «ألو» وترك السلام الذي هو من السنة، وهي أفضل بكثير من لفظة: «ألو».

وبعض الناس عكس القضية، فصار إذا رفع السماعة قال: (السلام عليكم)، فيسلم مع أنه هو المورودُ عليه، مع أن السلام يكون على المتصل فهو الذي يسلم؛ لأنه هو الوارد.

وكلمة «تليفون» الظاهر أنها معربة، والمعرب موجود حتى في القرآن الكريم، لكن مع ذلك فإن اسم «الهاتف» خير من التلفون، ولو أن الإنسان تكلم وقال: التلفون، فلا أرى في ذلك بأسًا؛ لأنها كلمة واحدة معربة، وليست جملة مركبة، والأمر الذي يُخشى منه أن تكون كلمات مركبة وجملًا مفيدة، أما مجرد كلمة عربها الناس وأخضعوها للعربية، فهذا لا بأس به.

وفي القرآن كلمات معربة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- تكلم، لكن أحيانًا يتكلم باللغة غير العربية، كما قال لأم خالد حين قدمت من الحبشة ولبست ثوبًا جديدًا قال: «سَنَهُ سَنَهُ»(١)، يعني: حسن حسن، لأنها جاءت من

رقم ١٨٦٤٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٤١١، رقم ١٦٠٩). (١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانة، رقم (٣٠٧١).

الحبشة، وقد أخذت كلمات فخاطبها بما تفهم.

وأما الذي يجيد اللغة العربية، ويتكلم بغير اللغة العربية، فإذا كان لتفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون هذا فلا بأس، فقد يتكلم أحيانًا باللغة العربية عند بعض الناس ولا يفهمون، والمقصود تفهيم الكلام.

### \* \* \*

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۱): «إذا أجمعوا -يعني التابعين - على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قولُ بعضِهم حجةً على بعضٍ، ولا على مَن بعدهم، ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السُنَّة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك».

وقال أيضًا: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه»، ثم قال: «فمَنْ خالف قولهم وفسَّر القرآنَ بخلاف تفسيرهم، فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا».

### الشسرح

الرابع فيها يرجع إليه في تفسير القرآن: أقوال التابعين، ولا سيها الذين أخذوا التفسير عن الصحابة، واعتنوا به، كمجاهد بن جبر وغيره.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳٤٥) بتصرف، وانظر شرح مقدمة التفسير لفضيلة الشيخ الشارح (ص: ٦٨)، وما بعدها.

قال: شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: إذا أجمع التابعون على تفسير الآية، فلا يرتاب أحد أنه حجة، وإذا اختلفوا فليس قولُ أحدهم حجةً على الآخر، ولا حجةً على من بعدهم لعدم الإجماع، ولكن ينظر إلى ما يرجحه الدليل، فإلى أي شيء يرجع.

وقوله: «يرجع إلى لغة القرآن، أو السُنَّة، أو عموم لغة العرب، وأقوال الصحابة» يعني: إذا اختلف التابعون على قولين، فإنه ليس قولُ أحدهما حجةً على الآخر، ولا على من بعدهم، بل لا بد من الترجيح، والترجيح يكون بأربعة أشياء وهي: لغة القرآن وهي الحقيقة الشرعية، أو السُنَّة كذلك، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة، والظاهر –والله أعلم – أن عموم لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره –رحمه الله –، فإن أقوال الصحابة مُقدَّمةٌ على مقتضى اللغة العربية، وقال أيضًا: مَنْ عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئًا في عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا، وأخطأ في الدليل والمدلول جميعًا.

### \* \* \*

هـ- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِكْنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء:١٠٥]، وقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣]، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم:٤].

فإن اختلف المعنى الشرعيُّ واللغويُّ، أُخذ بها يقتضيه الشرعي، لأن

القرآن نزل لبيان الشرع، لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليلٌ يترجع به المعنى اللغويُّ فيُؤخذ به.

## الشرح

وهذا القسم الأخير، وهو تفسيرُ القرآن بمقتضى اللغة العربية؛ لأن القرآن نَزَل باللغة العربية، فإذا لم يكن هناك عُرْف شرعيٌّ يخالف مقتضى اللغة أخذنا باللغة، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿إِنَّا أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ اللغة أَخذنا باللغة، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿إِنَّا أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ اللغة أَخذنا باللغة، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ اللغة أَنْ اللغام العلم: إذا نزلت بك نازلةٌ فقدِّمْ بين يدي حلِّها الاستغفار؛ لأنَّ المعاصيَ تَحُولُ بين الإنسان والحق والتوفيق للصواب.

وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿جَعَلْنَهُ ﴾ بمعنى: صيرناه، ولهذا نقول: «الهاء» مفعول أول، و ﴿قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا ﴾ مفعول ثانٍ، وليس كها قالت الجهمية: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ ﴾ بمعنى: خلقناه، فإنه على رأيهم نجعل «الهاء» مفعول به، و ﴿عَرَبِيًّا ﴾ حال، لكن هذا خطأ عظيم، فإن قوله: ﴿جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا ﴾ كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ [النبأ: ١٠] أي: صيرناه لباسا، وهذا جعلناه قرآنا عربيًا، أي: صيرناه قرآنا عربيًا بلغة العرب، وأما قوله -تعالى-: ﴿ وَجَعَلَ النَّورَ ﴾ [الأنعام: ١] ف «جعل» هنا لا تتعدى إلا لواحد، فهي بمعنى: خلق.

وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم:٤].

فقوله: ﴿بِلِسَانِ عَوْمِهِ ﴾ أي: بلغتهم، واللغة تسمى لسانًا، لقوله -تعالى -: ﴿لِلسَانِ عَرَفِي مُبِينِ ﴾ [الشعراء:١٩٥]، ويستفاد من قوله -تعالى -: ﴿إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلِيُكَبِينِ ﴾ أنه يجوز أن يخاطِبَ الإنسانُ بلغة المخاطَبِين ولو بغير العربية؛ لأنه إذا خاطبهم باللغة العربية لم يفهموا شيئًا، ولم يستفيدوا.

لو قال قائل: إذا قلنا: إن «جَعَلْنَا» بمعنى: صيرنا، ومعلوم أن الصيرورة تكون بالانتقال من شيء إلى شيء، فهل معنى هذا أن القرآن كان من قَبْلُ غيرَ عربيِّ؟

الجواب: أن هذا غلطٌ، وليس بصحيح، وقوله -تعالى-: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِمَ يَكُنَ لِبَاسًا؟ إِذَنْ هذه دعوى باطلة.

### \* \* \*

مثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبْدًا ﴾ [التوبة: ٨٤]، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيُقَدَّم المعنى الشرعيُّ؛ لأنه المقصودُ للمتكلم المعهودُ للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.

## الشرح

أي: أننا لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ

أَبِدًا ﴾ [التوبة: ٨٤] أي: لا تَدْعُ لهم، وليس كذلك، بل المراد لا تقم عليهم مُصَليًا كما يصلى على الجنائز، فقُدِّم هنا المعنى الشرعي.

فإن قال قائل: إذا حملته على المعنى الشرعي، فهل ذلك يعني: أنه يجوزُ الدعاءُ لهم على سبيل الإطلاق؟

قلنا: لا يجوز، لكن من دليل آخر، وهو قوله -تعالى-: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عليه وسلم-، وأخبر أنه بكى رحمةً بأمه؛ لأنها من أهل النار الله الله عليه وسلم-، وأخبر أنه بكى رحمةً بأمه؛ لأنها من أهل النار الله الله الله عليه وسلم-، وأخبر أنه بكى رحمةً بأمه؛ لأنها من أهل النار الله الله الله عليه أن هذا من جانب حنان الرحم والقربى، ولا شك أن المشهد الإنسان يبكي أن فات أمّه أو أباه الإسلامُ، فبكى الصحابةُ معه؛ لأن المشهد مشهدٌ عظيم.

لكن هل وقف الرسول على على قبرها ليدعو لها، كما لو وقف عند أي قبر من المسلمين؟

الجواب: لا؛ لأن النبي ﷺ أشدُّ الناس امتثالًا لأمر ربه -عز وجل-، وكذلك فهو ﷺ لم يشفع لها، وكذلك لم يشفع لأبيه، ولهذا جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال له: «أَبُوكَ فِي النَّارِ» -هكذا صراحة- فلما قَفَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي علي ربه في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦).

الرجل ناداه، فقال له: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»(١)؛ حتى يسليه، ولا يمكن أن الرسول عَلَيْهِ قال ذلك كذبًا لتسلية الرجل، بل نشهد بها أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام – من أن أباه في النار.

كذلك عمُّه أبو طالب، فقد قال له النبي ﷺ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أُنْهَ عَنْكَ» (٢)، فنهاه الله –عز وجل–.

لكن هل أُذن له أن يشفع فيه؟

الجواب: نعم أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه -والعياذ بالله-(٣).

فإذا قال قائل: لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه، وأيهما أحق؟

فالجواب: لا شك أن الأب أحقُّ، لكن الربَّ -عز وجل- لا يُقرَّبُ أحدٌ عنده بالنسب، بل ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾، فأذن له أن يشفع في عمه؛ لأن عمَّه نصره ودافع عنه، وحصر معه في شعب عامر، وصبر على أذى قريش، ولهذا أعلن في قصائده المشهورة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام-حقُّ، فقال(1):

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، رقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، رقم (١٣٦٠)؛ ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٢٥٦٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي طالب (ص:٩١).

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْسَمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

وهو صادق في كلامه، ولهذا خُفِف عليه العذاب؛ لأنه ذبّ عن دين الإسلام، وعن رسول الإسلام، فالمهم أن يُعلم أن الأمر أمرُ الله، وأن الله لا ينظر إلى الأنساب، ولا إلى القرابات، وكفى بذلك عزًّا وسلطانًا لربّ العالمين، أن يكون ابنُ الكافر نبيًّا، إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أبوه كافر حتى إن ابنه لما أمره بالتوحيد قال: ﴿لَبِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَك ﴾ [مريم:٤٦] بالحجارة، والعجب من بعض الناس -سبحان الله العظيم- يقول إن هذا عمم إبراهيم وليس أباه؛ لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَاتَبَعْتُ مِلّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف:٣٨]، وإسحاق ويعقوب أعهامه، يقال: نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك فلا بأس، لكن أنْ يُسمَّى العمم أبًا، ويصرح به فهذا كذِبٌ على اللغة العربية ولا يصح.

وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرًا، أو أبو محمد كافرًا، هل يضرنا شيئًا؟ هل يضر الرسولَ شيئًا؟ أبدًا، بل هو مما يذُلُّ -أيضًا- على عظمةِ الله -عز وجل- أن يَخْرج أصفياءُ الخلقِ من أراذل الخلق في العقيدة.

\* \* \*

ومثال ما اختلف فيه المعنيان، وقُدِّم فيه اللغويُّ بالدليل: قوله -تعالى-: ﴿ خُذَ مِنَ أَمُورَ لِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [النوبة:١٠٣] فالمراد

بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم (۱) عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي ﷺ إذا أُتِي بصدقةِ قومٍ، صلَّى عليهم، فأتاه أَبِي بصدقَتِه فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

## الشرح

إذن: هنا قَدَّمنا المعنى اللغويَّ ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ ﴾، أي: ادعُ لهم، بدليل أن النبي عَلَيْهِ: إذا جاءه الناس بصدقاتهم دعا لهم؛ لأن الرسول –عليه الصلاة والسلام – أشدُّ الناس امتثالًا لأمر الله، إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) امتثالًا لأمر الله. لم يقل دعاءً آخر، فلم يقل مثلًا: (اللهم أخلف على مَن أنفق، أخلف الله عليك بها أنفقت، وبارك لك فيها أبقيت، وجعله لك طهورًا)، وإنها يقول: «اللَّهُمَّ صلِّ عليه»؛ لأن الله قال: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ ﴾، فأراد –عليه الصلاة والسلام – أن يكون دعاؤه مطابقًا للفظ النصِّ، وإلا لكان قوله: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: صلاة مخصوصة شرعية.

والخلاصة: أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن هو الرجوع إلى اللغة العربية، فإذا اختلف مدلولُ اللغة العربية ومدلولُ الشرع، قُدِّم الشرعُ إلا بدليلِ.

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (٤١٦٦)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، رقم (١٤٩٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، رقم (١٠٧٨).

وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعيُّ واللغويُّ كثيرة: كالسهاء، والأرض، والصدق، والكذب، والحجر، والإنسان.

## الشرح

السهاء معناه في اللغة: العلو، وقد يُراد به السهاءُ التي هي السقف المحفوظ، وكذلك في الشرع، قال الله -تعالى-: ﴿ اَمِنهُم مَن فِي اَلسَّمآ الله الله الله الله الله الله عَفُوظاً ﴾ [الملك: ١٦]، المراد العلو وقال -تعالى-: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمآ السَّمآ المَيْنَهَا بِأَيْدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] المراد السهاء المبنية، وقال -تعالى-: ﴿ وَالسَّمآ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

ومثله: الأرض، كذلك -أيضًا- الصدق وهو: الإخبار بها يطابق الواقع، هذا هو الصدق في اللغة والشرع، وكذلك الكذب هو: الإخبارُ بها يخالف الواقع، في اللغة والشرع، كذلك الحَجَر هو الحجر في اللغة والشرع، وكذلك الإنسان.

## الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور

الاختلافُ الواردُ في التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله -تعالى-: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] قال ابن عباس: «قضى: أمر»(۱)، وقال مجاهد: «وصّى»(۲)، وقال الربيع بن أنس: «أوجب»(۳)، وهذه التفسيرات معناها واحدٌ، أو متقارِبٌ، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.

## الشرح

وهذا الاختلافُ اختلافٌ لفظيٌّ لا يُؤثر، ولا يضر، ولا يصح أن نقول: في الآية ثلاثةُ أقوال: قول بمعنى (أمر)، وقول بمعنى (وصَّى)، وقول بمعنى (أوجب)؛ لأن المعنى واحدٌ، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.

### \* \* \*

القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى؛ والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينها، فتُحمل الآيةُ عليها، وتفسر بها، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذُكِر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية، أو التنويع، مثاله قوله -تعالى-: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَانسَلَحَ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٩/ ٢٨٨)، والقرطبي (١٠/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨/ ٣٨٩)، وأخرجه ابن جرير (١٥/ ٦٢)، وابن كثير (٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان (٦/ ٩٢)، وتفسير البغوي (٣/ ١٦٢).

فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ [الأعراف:١٧٦-١٧٥]. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل<sup>(۱)</sup>، وعن ابن عباس أنه: رجل من أهل اليمن<sup>(۱)</sup>، وقيل: رجل من أهل البلقاء<sup>(۱)</sup>.

والجمع بين هذه الأقوال: أن تُحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كلُّ قولٍ ذُكِر على وجه التمثيل.

## الشرح

قوله - تعالى -: ﴿ فَأَنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ يعني تخلى كما ينسلخ جلد الشاة عنها عند سلخها ﴿ فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أي اتَّبَعَه فكان من الغاوين، يقول الله - عز وجل -: ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾ ؛ لأن الله تعالى يرفع بآياته، قال الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾ ؛ لأن الله تعالى يرفع بآياته، قال الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنَهُ بِهَا ﴾ ؛ لأن الله تعالى يرفع بآياته، قال الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَمُؤُوا مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة: ١١]، وقال الشاعر:

الْعِلْمُ يَرْفَعُ بَيْتًا لَا عِمَادَ لَـهُ وَالْجَهْلُ يَهْدِمُ بَيْتَ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ

فالله تعالى يرفع بالْعِلْم أقوامًا ويضع آخرين، والرِّفْعَة تكون في الدنيا وفي الآخرة، أو في الآخرة دون الدنيا، وأحيانًا لا يُقَدِّر الله –عز وجللانسان الرفعة في الدنيا لكن يكون له رفعة في الآخرة، وربها يضع به آخرين

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٣/ ٢٠٨)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٢٣)، والطبري (١٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور (۳/ ۲۰۹)، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ٢٧٩)، وابن كثير (٣/٣٢٣)، والطبري (١٣) (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) وهو من قول كعب، ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٢٣)، والطبري (١٣/ ٢٦٢).

يكون العالم من المغضوب عليهم -والعياذ بالله-، من الذين علموا الحقَّ ولكن اشتروا به ثمنًا قليلًا.

قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: هو رجل من بني إسرائيل.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه رجل من أهل اليمن.

وقيل: من أهل البلقاء بالشام.

ثلاثة أقوال لا تَنَافِيَ بينها أبدًا، والآية تحتملها كلها؛ فالرجل من بني إسرائيل قد يكون في مصر، هذا اختلاف في اللفظ والمعنى.

وإنها كان الاختلاف في اللفظ والمعنى؛ لأن الرجل من بني إسرائيل، غير الرجل من أهل اليمن، غير الرجل من أهل البلقاء، لكن نقول الآية تحتمل المعاني كلها، فتُحْمَل عليها كلها، وكلما وجدت اتساعًا للمعنى في الآية فخُذْ بِه، حتى بها هو متضاد، قال الله وجدت اتساعًا للمعنى في الآية فخُذْ بِه، حتى بها هو متضاد، قال الله حتى الله و اله

ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل، يعني: مثال الرجل الذي آتاه الله آياته وانسلخ منها، مثاله الرجل الذي من بني إسرائيل، ومثاله الرجل الذي من أهل البلقاء، فالمقصود هو الذي من أهل البلقاء، فالمقصود هو

المعنى، لكن قد يكون بعضُ النَّاس سَمِع من بني إسرائيل، أو رجل من أهل اليمن، وهكذا.

فإن قال قائل: في قوله -تعالى-: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنِنَا ﴾ [الأعراف:١٧٥]، فمن المعلوم أن «الَّذِي» من أسهاء الموصولات، وليست من المختصات «المعاني»، فإنها تدل على واحد، لكن سبق أنها تدل على أكثر من معنى، فها الجواب؟

الجواب: إنَّ كلَّ اسم موصول فهو للعموم، ولو كان مفردًا، كقوله - تعالى-: ﴿ وَاللَّذِى جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَدَقَ بِهِ ۖ أُولَٰكَ إِلَى هُمُ اللَّمُ الْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر:٣٣] فجاء بـ «الذي مع أنه قال: ﴿ هُمُ المُنَّقُونَ ﴾، فاسم الموصول وإن كان مفردًا فهو للعموم، ولكنه مبهم ليس مُعيَّنًا، فمن الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فبعضهم يقول: فلان، وبعضهم يقول: فلان، فنقول: هذا الاختلاف على سبيل التمثيل، إلا أنه لا يتنافى، فالآية شاملة لها.

### \* \* \*

ومثال آخر قوله -تعالى-: ﴿وَكَأْسَادِهَاقًا ﴾ [النبأ: ٣٤] قال ابن عباس: «دهاقًا مملوءة» (١)، وقال مجاهد: «متتابعة» (٢)، وقال عكرمة: «صافية» (٣)، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فَتُحمل عليها جميعًا ويكون كل قول لنوع من المعنى.

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور (۱۰/ ۲۰۷–۲۰۸)، وتفسير الماوردي (٦/ ١٨٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٢/ ٣٦١)، وابن كثير (٤/ ٥٦١).

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور (۱۵/ ۲۰۹)، والكشف والبيان (۱۰/ ۱۱۸)، وتفسير الماوردي (٦/ ۱۸۹)، وابن كثير (٤/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٥/ ٤٠٠)، وتفسير الماوردي (٦/ ١٨٨)، وابن كثير (٤/ ٢٦٥).

## الشسرح

هذه الأقوال لا منافاة بينها؛ لأنه يمكن أن تكون مملوءة، ومتتابعة، وصافية، فتُحْمَل الآية على المعاني الثلاثة كلها، ويكون المقصود ذكر كل نوع، يعني: كل واحد ذكر نوعًا من المعنى، وليس هذا يختلف عن الأول؛ لأن الأول كل واحد من الرجال الثلاثة غيرُ الثاني، أما هذا فكلُّ واحدٍ هو الثاني، لكن هذا الكأس موصوف بأنه مملوء، وبأنه صافي الكؤوس، وموصوفة بأنها متتابعة.

#### \* \* \*

القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معًا للتضاد بينهما، فتُحمل الآية على الأرجح منهما، بدلالة السياق أو غيره.

مثال ذلك: قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ فِي المَيْتَةِ، ولا عاد في أكله»(١)، رَّحِيدُ ﴾ [البقرة: ١٧٣] قال ابن عباس: «غير باغ في الميْتَةِ، ولا عاد في أكله»(١)، وقيل: «غير خارج على الإمام، ولا عاص بسفره»(١)، والأرجح الأول؛ لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحِلِّ ما ذُكِر دفعُ الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام، وفي حال السفر المحرَّم وغير ذلك.

ومثال آخر قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ۖ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيكِهِ ۚ عُقْدَةُ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٩)، وابن كثير (١/ ٢٥٦)، وتفسير البحر المحيط (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٦)، والبحر الممحيط (١/ ٤٢٧)، والطبري (٣/ ٣٢٥).

النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قال عليُّ بْنُ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- في الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: «هو الزوج»، وقال ابن عباس: «هو الوليُّ»، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد رُوي فيه حديثٌ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

## الشرح

هذا هو القسم الثالث: إذا اختلف اللفظُ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحدًا، فالحلُّ أنه يجب أن ننظر في المرجِّح، فنأخذ بالراجح وندع المرجوح؛ لأنه لا يمكن الجمع بين القولين والآية لا تحتمل المعنيين جميعًا.

مثال ذلك: قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ ﴾ فالميتة تفسيرها: ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية. ويستثنى من الميتة: السمكُ والجرادُ، كها جاء في الحديث.

وقوله: «الدَّم» المراد به المسفوح كما قال -تعالى-: ﴿أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ويستثنى منه الطحالُ والكبدُ، ففي الحديث عن النبي ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَا الْمَيْتَتَانِ: فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ» (١)، وأيضًا ما يبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية فإنه حلالٌ، وعلى هذا لو شق القلبَ بعدَ أن ذكّاها ذكاةً شرعيّةً، وأكل الدم الذي فيه فهو حلال.

وقوله: ﴿وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ معروفٌ، ولم يُستثن منه شيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥٦٩٠)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، رقم (٣٣١٤).

وقوله: ﴿وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ أي: سُمِّيَ عليه غير اسم الله، مثل أن يقول: باسم المسيح، أو باسم محمَّدٍ، أو باسم جبريل، أو باسم الرئيس، وما أشبه ذلك فهذا حرام.

وقوله: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ أي: ألجأته الضرورة لأكل هذه المحرمات ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱلله عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾، يعني فإنَّ الله يغفر له، وليأكل ما يسدُّ رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد إلا أن يخاف ألا يجد هذا المحرم فلا بأس أن يزيد على ما يسدَّ رمقه.

وقوله: ﴿فَمَنِ أَضْطُرَ ﴾ هذه في قضية معينة، ولكن هناك آية عامة وهي قوله -تعالى-: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩]، هذه تقضي على كل المحرَّمات، إذا أضطر الإنسانُ إليها صارت حلالًا.

وقوله: ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾، قال ابن عباس: غيرَ باغ في الميتة، ولا عادٍ في الأكل، يعني: غير طالب للميتة، ولا عاد في أكله، وإنها أكل بقَدْر الضرورة فقط، وهذا التفسيرُ أرجحُ؛ لأنه يؤيدُه قولُه –تعالى-: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة:٣]، والقرآن يفسر بعضُه بعضًا.

وقيل: إنَّ غير باغ أي: غير خارج على الإمام، أخذوه من البغاة: وهم الذين يخرجون عن الإمام، ولا عادٍ أي: المعتدي العاصي في سفره، وقالوا: من كان خارجًا على الإمام؛ فإنه لا يأكل من الميتة، ولو اضطر إليها، بل نقول: تُبْ ثُمَّ كُل، وكذلك من عصى بسفره فإننا نقول له: لا يحل لك أكل الميتة حتى تتوب.

وقلنا: إن الأول أصحُّ؛ لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحِلذِ ما ذُكِر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام، وفي حال السفر المحرَّم وغير ذلك.

فإن قال قائل: هل يعقل أن إنسانًا يطلب أكل الميتة؟

الجواب: نعم، فربها أنه ليس عنده الضرورة التي من أجلها يخاف أن يموت إن لم يأكل، وهذا ممكن.

مسألة: إذا كان هناك ميتة، وذبيحة ذُبحت لغير الله فأيهما يأخذ؟

الجواب: أنه يأخذ بأقلهما ضررًا، والغالب أن التي ذُبحت لغير الله أقل ضررًا من الميتة؛ لأن الميتة قد تسرَّب إليها بعضُ الميكروبات.

مسألة: ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟

الجواب: الفرق بينهما أن العاصي في سفره هو الذي سافر لكنه في أثناء السفر ارتكب محرَّمًا، والعاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر الأجل ارتكاب المحرَّم، ولهذا فإن العاصيَ في سفره يَقْصُر، والعاصي بسفره لا يَقْصُر.

مثال آخر: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ ما فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٣٧]، قوله: ﴿ فَيَصَفُ ﴾ (الفاء) واقعة في جواب الشرط، و (نصف) مبتدأٌ خبره محذوف؛ وتقديرُ هذا الخبر (فلهُنَّ) أو (فلكم)، ويجوز أن نجعلَ (نصف) خبر المبتدأ المحذوف؛ ويكون التقدير: فالواجب نصفُ ما فرضتم.

وهل هو واجب لهن أو لكم؟

يحتمل، فإن جعل للأزواج صار النصف للزوجات، وإن جعل للزوجات صار النصف والباقي للأزواج، لكن «لهن» أقرب إلى المعنى.

وقوله: ﴿ إِلَّا آَن يَعْفُونَ ﴾ يعني: عن النصف الذي لهن، وهنا إشكال وهو ﴿ أَن ﴾ هنا مصدرية، ومع ذلك وجدت النون، لأن النون هنا نون الإناث، وليست نون الرفع.

وقوله: ﴿ أَوْيَعَفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلذِّكَاحِ ﴾ فمَن الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الولي أم الزوج؟

والجواب: فيه قولان: قال علي بن طالب -رضي الله عنه-: «الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج»(۱)، وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: «هو الولي»(۲).

وكلاهما إمامان في التفسير، والراجح: الأول؛ لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأيضًا أنه لما قال: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ يعني: النساء، ﴿أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيكِوء عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ يعني: الأزواج، وهذا واضح، والتقسيم يدل عليه.

ثم إن الولي في عقدة النكاح يغني عنه قوله: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ ولو قلنا: ﴿أَوْ يَعْفُوا أَلَذِى بِيكِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجِ ﴾ الولي، لكان ذكر العفو من جانب واحدٍ ألا وهو جانبُ المرأة، فيكون إلا أن يعفُونَ النساءُ، أو يعفُو الذي بيده عقدة النكاح الأولياء، فيكون ذِكْرُ العفو من جانب واحد.

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور (۳/ ۳۰)، واللباب في علوم الكتاب (٤/ ٢٢١)، والمحرر الوجيز (١/ ٣١٣)، وابن كثير (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٣/ ٣١)، واللباب في علوم الكتاب (٤/ ٢٢١)، والمحرر الوجيز (١/ ٣١٢).

وإذا قلنا: إلا أن يعفون أي: النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج، صار العفو من جانبين فيكون أولى؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس وعدم التكرار والتوكيد.

ولأن الذي بيده عقدة النكاح هل يملك أن يعفو عن النصف إن كان الأب؟

نقول: فيه نظر.

وهل يملك أن يسقط حقها وإن كان غير الأب؟

نقول: لا حَقَّ له إطلاقًا أن يعفو، ولو كان الأخ أو الابن.

فتبين الآن أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هو الصحيح، والزوج هو الذي إن شاء قَبِلَ، وإن شاء لم يقبل، ولو قال الولي للزوج: زَوَّجْتُكَ بنتي فسكت لم ينعقد النكاح، إذنْ الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح عقدًا وفسخًا.

ومثل ذلك قوله -تعالى-: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨] فإن السَّلف والخلف قد اختلفوا في معنى القروء، فقيل: إنها الحيض<sup>(۱)</sup>، وقيل: هي الأطهار<sup>(۱)</sup>، والصواب: أنها الحيض كما دلَّ على ذلك السنة في المستحاضة وغيرها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٤/ ٥٠٠)، والقرطبي (٣/ ١١٢)، وابن كثير (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٤/ ٥٠٦)، والقرطبي (٣/ ١١٢)، وابن كثير (١/ ٢٠٧).

# تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ

الترجمة لغةً: تُطلق على معانٍ ترجع إلى البيان والإيضاح.

## الشرح

وعلى هذا فالتفسير يُسَمَّى ترجمة، ولهذا إذا كلَّمك إنسانٌ بكلام لا تعرف معناه تقول له: (ترجم لي هذا)، أي: بيِّنه، حتى وإن كان بلغتك، فالترجمة والتفسير في اللغة معناهما واحد.

#### \* \* \*

وفي الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة أخرى.

وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى.

### الشرح

فقوله: «تعبير عن الكلام بلغة أخرى» وهذا أصح من قَوْلِ بعضهم: نَقْلُ الكلام من لغة إلى أخرى؛ لأن الكلام الأول لم يُنْقَل، ولكن عُبِّر عنه، وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى، مثال ذلك أن يترجم عربيُّ اللغة العربية إلى الفارسية مثلًا، فهذه ترجمةٌ، أو فارسيُّ ينقل اللغة الفارسية إلى العربية، فهذه ترجمةٌ.

وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى.

### والترجمة نوعان:

أحدهما: ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بازائها.

الثاني: ترجمة معنوية، أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى، من غير مراعاة المفردات والترتيب.

مثال ذلك: قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣] فالترجمة الحرفية: أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم «إنا»، ثم «جعلناه»، ثم «قرآنًا»، ثم «عربيًا»، وهكذا.

والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلَّها، بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبةٌ من معنى التفسير الإجمالي.

## حكم ترجمة القرآن:

الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي:

أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها.

ب- وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة
 للأدوات في اللغة المترجم منها.

ج- تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات.

## الشرح

أُولًا: الترجمة الحرفية؛ مثل قوله -تعالى-: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّدِقِينَ صِدَّقَهُم ﴾ [الأنعام:١١٩]، (نترجم: هذا، يوم، ينفع، الصادقين، صدقهم)، كل كلمة نترجمها نفسها.

ثانيًا: ترجمة معنوية أو تفسيرية؛ مثال ذلك قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

واستدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآنَ مخلوقٌ، وجعلوا لهذا نظيرًا، وهو قوله -تعالى-: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنَّورَ ﴾ [الأنعام:١]، أي: خلق الظلمات والنور، ولكنهم أخطأوا؛ لأنهم لا يعرفون اللغة العربية؛ لأن «جَعَل» المتعدية لاثنين بمعنى صيَّر لا غير، والمتعدية لواحد بمعنى أوجد، وفي الآية الكريمة: ﴿ جَعَلَنَهُ قُرَءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ متعدية لاثنين.

إذن: معنى: ﴿ جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ أي: صيرناه قرآنًا عربيًّا، أي بلغة العرب، لكن قوله -تعالى -: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورَ ﴾ بمعنى أوجد الظلمات والنور؛ لأنها لم تتعدَّ إلا لواحد، فالترجمةُ الحرفيةُ أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم ﴿ إِنَّا ﴾، ثم ﴿ جَعَلْنَهُ ﴾، ثم ﴿ قُرْءَ نَا ﴾، ثم ﴿ عَرَبِيًا ﴾، وهكذا، والترجمة المعنوية يعني يترجم معنى الآيات كلها، بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي، فهنا نقول في الترجمة المعنوية: يخبر الله -عز وجل - أنه جعل القرآن بلغة العرب؛ من أجل أن يعقله العرب.

والترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم، وقد تكون أقصر، ولهذا أحيانًا عندما يتكلم الإنسانُ في محاضرة أو غيرها، ثم يأتي المترجمُ بعده أحيانًا يشك في أنه ترجم الكلام؛ لأنه في اللغة العربية يقرأُ حوالي سطر، ثم ذاك يأتي بها بكلمتين ويكون قد ترجمها تمامًا؛ وذلك لأنها لا تتطابق الكلمات.

إذن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلةٌ؛ لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي:

الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حرف اللغة المترجم منها، وهذا قد يتعذر؛ لأنه يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة ، فحرف «الضاد» مثلًا لا يوجد في اللغات الأخرى، وعلى هذا يُروى عن النبي عَلَيْ أنه قال: «أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ» (۱)، وهذا الحديث ليس بصحيح، فإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية، وهو في بعض اللغات غير موجودة.

الثاني: وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات اللغة المترجم منها، وهذه -أيضًا- قد تكون متعذرة، وأدوات المعاني هي: أداة الاستفهام، وأداة النفي، وأداة التوكيد، وما أشبه ذلك، وهذه الأدوات قد لا توجد في اللغة الأخرى مساوية لها، أو مشابهة لما في اللغة العربية، وإذا كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية، وهي أن تكون الكلمة إلى جانب الكلمة الأخرى.

ثالثًا: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها

<sup>(</sup>١) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (٤١)، والمقاصد الحسنة فيها اشتهر على الألسنة (١٨٥)، والفوائد المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (٣٣).

في الجمل والصفات والإضافات؛ وهذا معروف أنك تجدُ في اللغة العربية أن الخبر متأخر عن المبتدأ، وفي اللغات الأخرى تجده مُقدَّمًا عن المبتدأ، كذلك المضاف والمضاف إليه تجده في اللغة العربية مقدَّمًا على المضاف إليه، وفي غيرها يقدم المضاف إليه، ولهذا يقولون: «جاز خانة» يعني: «خانة جاز»، وكذلك يُقدِّمون في الجمل، وكذلك تجد الحركات تختلف؛ فحركات اللغة العربية صفةٌ في الحرف، وفي غير العربية حرفٌ مستقل.

#### \* \* \*

وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة؛ لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.

وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسًّا في بعض الكلمات فهي منوعة شرعًا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها، من غير أن يترجم التركيب كله، فلا بأس.

### الشرح

إذن: الترجمة الحرفية محرمة، وهذا إذا قلنا بإمكانه، لكن على القول الأول الذي عليه الجمهور أنهم يقولون: لا تمكن الترجمة الحرفية، وقد بيَّنًا التعليلات، لكن من العلماء من يقول: يمكن الترجمة الحرفية وذلك في بعض الآيات أو نحوها، ومع ذلك نقول: هي محرمة ولو أمكن، فإنها لا تؤدي

المعنى بكمالها لا من جهة التقديم والتأخير، ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد، ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير، ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن العربي المبين، والقرآن إنها نزل واعظًا للقلوب، قال حتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظُةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ ﴾ [يونس: ٥٧]، ولأنه لا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية؛ فلأجل هذه العلل الثلاث، صارت الترجمة الحرفية إن أمكنت فإنها تحرم.

#### \* \* \*

وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

### الشرح

إذن: الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حُكمها في الأصل الجواز، لكن إن توقَّف إبلاغ الشريعة عليها، صارت الترجمة واجبة؛ لأن إبلاغ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبناءً على ذلك نقول: ترجمة الخُطَب يومَ الجمعة واجبة؛ لأنَّ غيرَ الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول الخطيب.

إذن نقول: إذا كان يتوقَّف على الترجمة إبلاغُ الشريعة كانت الترجمة واجبةً؛ لأنَّ إبلاغَ الشريعة واجبٌ، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب.

## لكن يُشترط لجواز ذلك شروط:

الأول: ألا تُجْعلَ بديلًا عن القرآن بحيث يُستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بدَّ أن يُكتَبَ القرآنُ باللغة العربية، وإلى جانبه هذه الترجمة؛ لتكون كالتفسير له.

الثاني: أن يكون المترجِمُ عالمًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها، وما تقتضيه حسب السياق.

الثالث: أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن.

ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمونٍ عليها، بحيث يكون مسلمًا مستقيمًا في دينه.

## الشرح

إِذَنْ الترجمة المعنوية تجوز بهذه الشروط:

الشرط الأول: ألا تُجعلَ بديلًا عن القرآن، بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية، ولا يُقرأ القرآن، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يُقرأ القرآن؛ فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة، والترجمة في نصف صفحة؛ حتى والترجمة في نصف صفحة؛ حتى لا يفقد القرآن الكريم من المصحف.

الشرط الثاني: أن يكون المترجِم عالمًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين المُترجَم منها وإليها، وما تقتضيه الألفاظ حسب السياق، وهذا أمر لا بد منه، وهو أن يكون عالمًا بمدلولات الألفاظ في لغته، وبمدلولات الألفاظ في لغة

القرآن؛ حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه، وأما إذا كان ليس قويًا فلا يحل له أن يترجم ولا يؤمر.

الشرط الثالث: أن يكون عالمًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن فيعرف معنى: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والغيبة... وهكذا، فإن لم يكن عالمًا بذلك، فإنه لا يجوز؛ لأنه ربها يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية، كمن فسر قوله -تعالى-: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ الله وهذا غير صحيح، وعلى كل حال البقرة: ١٨٧] فقال: ﴿ هُنَّ ﴾ أي: الثياب، وهذا غير صحيح، وعلى كل حال فإنه لا بد أن يكون عالمًا بمعاني الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم إليها

وهناك شرط رابع لا بدَّ منه: وهو أن يكون موثوقًا، لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليها، فالشروط الثلاث الأول لحكم الترجمة، فإذا أراد الإنسان أن يترجم القرآن فهل نقبل الترجمة من كل من ترجم للقرآن، وقال: إني ترجمته؟ الجواب: لا، بل لا بد أن يكون مأمونًا، أي: ذا عقيدة سليمة، نأمن منه ألا يُحرف القرآن على عقيدته، فإن لم يكن مأمونًا، فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته.

وإني أذكر قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة، فكنا ذات مرةٍ نحدث إلى الناس في المطار في أيام الحج، وذلك في مسجد المطار، فكنا نتكلم باللغة العربية، فجاءني رجلٌ شيخ محترم في شكله، وقال: أنا أترجم لك، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، فأعجبني شكلُهُ، فقلت له: جزاك الله خيرًا، فبدأ يترجم لي، وكان الصوتُ يخرج من المنارة في أثناء الترجمة، وأنا أقرأ وهذا

يلاحقني، فدخل علينا رجل، فقال: هذا الذي يُترجم لك فإنه ضد كلامك، إذا قلت: هذا توحيد، قال: هذا شرك، وإذا قلت: هذا واجب، قال: هذا حرام، وهذه حقيقة مشكلة؛ فالائتيان والثقة لا بد منها، والعلم بمدلولات الألفاظ لا بد منه، وإن كان المترجم حسن النية، فالمسألة خطيرة، ولهذا تجد أحيانًا في التفسير المترجم في القرآن يُشرف عليه عدة من العلماء، وإذا تداوله الناس وجدوا فيه أخطاء، وهذا كله ناتج، إما عن عدم الثقة وعدم الأمانة، وإما عن عدم المعرفة.

مسألة: هل القرآن المترجم يأخذ حكمَ القرآن الأصل أم لا؟

الجواب: القرآن المترجم لا يأخذ حكمَ القرآن غير المترجم، فيجوز مشّه بغير وضوء، ويجوز بيعه وشراؤه... إلخ، لكن إذا وجد الأصل فينظر أيها أكثر فيكون الحكم للأكثر.

## المشتهرون بالتفسير من الصحابة

اشتهر بالتفسير جماعةٌ من الصحابة، ذكر السيوطيُّ منهم: الخلفاء الأربعة: أبا بكر، وعمرَ، وعثمانَ، وعليًّا -رضي الله عنهم-، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرةً، لانشغالهم بالخلافة، وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك، لكثرة العالمين بالتفسير.

ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، فلْنُتَرُّجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين -رضي الله عنهم-.

## الشرح

لاشك أن الصحابة -رضي الله عنهم - هم أعْلَمُ الناس بتفسير كلام الله، لكن اشتهرَ منهم أناسٌ كالخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ -رضي الله عنهم-، ولكنَّ النقلَ عن الثلاثة الأولين قليلٌ؛ لأنهم مشتغلون بالخلافة؛ ولأن الناس ليس عندهم جهلٌ كثير بمعاني القرآن، فليسوا بحاجة إلى أن يفسروه، ومن المشتهرين أيضًا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس.

### \* \* \*

## ١- علي بن أبي طالب:

هو ابن عم الرسول ﷺ، وزوج ابنتِه فاطمة -رضي الله عنه وعنها-، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم. وكنيته أبو الحسن، وأبو تراب.

## الشرح

أما كونه أول من آمن من قرابته فهذا هو الصواب، فإن أول من آمن به من قرابته هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وليس هو الأول على الإطلاق، بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-، بل قبل أبي بكر ورقة بن نوفل؛ لأن النبي على المنه المن على ورقة ما رآه من الوحي آمن به، وقال: «ليتني كنت فيها جذعًا، ليتني معك إذ يخرجك قومك» (۱) فأقر واعترف، لكن ذلك قبل الرسالة، فلهذا نقول: أولُ من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل.

فإن قيل: هل هو صحابي أم لا؟

قلنا: هو آمن قبل الرسالة.

فإذا قلنا: إن مَن آمن به نبيًا فهو صحابي، وإذا قلنا: لا يكون صحابيًّا إلا حيث تُوجَّه إليه الدعوة، وذلك بعد رسالة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكن من الصحابة، لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر، كما أقرَّ بذلك عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

أما من قرابة الرسول فأوّلُ من آمن به هو علي بن أبي طالب.

وكُنْيَته أبو الحسن؛ لأن أكبر أولاده الحسن، وأبو تراب؛ لأن النبي ﷺ كناه بذلك، حين جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَهْوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم (٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦٠).

شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: «قُمْ أَبَا ثُرَابٍ» (١)، فَكُنِّي بذلك، وكان أحب الكُنْيتَيْن إليه.

#### \* \* \*

وُلِد قبلَ بعثة النبي ﷺ بعشر سنين، وتربَّى في حِجر النبي ﷺ، وشَهِد معه المشاهدَ كلَّها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلَّف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي ﷺ في أهله، وقال له: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِيٍ »(٢).

### الشسرح

فقوله: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي...» لأن موسى -عليه السلام- قال لهارون: قال اخلفني في قومي، واصبر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لعليِّ: اخلفني في أهلي، فكان منه بمنزلة هارون من موسى في خلافته في أهله، لا في الخلافة المطلقة كها زعمت الرافضة، بل هو بمنزلة هارون من موسى في هذه الخلافة فقط، وذلك أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله، أتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي،، وعلى هذا فهي خلافة مخصوصة مقصورة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد، رقم (٤٤١)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، رقم (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، رقم (٤٤١٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم (٦٢١٨).

نُقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة، وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيها زعموه من حبه، وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب.

## الشرح

إذن: الروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبّ عليٍّ -رضي الله عنه-، وقوله: «فيما زعموه»؛ لأن هذا هو الذي يظهرونه، لكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء، فهو -رضي الله عنه- يُعلن مِنْ على منبر الكوفة، أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر (۱)، وهم يقولون: إنه ليس بصحيح، وهو -رضي الله عنه- ممن روى أحاديث المسح على الخفين، والروافض لا يقبلون هذا، ولا يرون المسح على الخفين، فلذلك عبر عن ذلك بهذا التعبير «فيها زعموه من حبه».

«وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنها، بل هو عند التأمل من المثالب»، ومن ذلك أنهم قالوا: إنه -رضي الله عنه - كان يصلي فيها بين صلاة المغرب والعشاء ألف ركعة، وعدُّوا ذلك من مناقبه، وقالوا: ﴿اللَّيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة:٥٥]. قالوا: إن هذا عليُّ بن أبي طالب، والحقيقة أن هذه من المثالب، فكونه يصلي بين المغرب والعشاء ألف ركعة، كيف تكون القراءة، وكيف يكون الركوع، وكيف يكون السجود،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر (۱۹٦/٤٤)، وقال: المحفوظ موقوف، وأخرجه ابو نعيم في الحلية (۲۰۱/۷)، وأبو يعلى (۱/ ٤١٠، رقم ٥٤٠).

ولهذا قال شيخُ الإسلام في رَده في المنهاج: «إذا قلتم هذا فهذه من أكبر المثالب، وإذا كان الرسول عَلَيْ قال للأعرابي: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»(١)، فهذا أيضًا لم يُصلِّ فلا تُقبل صلاته»(١)، كذلك أيضًا كونه يؤدي الزكاة وهو راكعٌ، فهذا مثلبة لا منقبة؛ لأن الزكاة تؤدَّى في غير وقت الصلاة؛ لأنها لا تفوت، فكونه يتحرك ويأتيه فقيرٌ وهو راكعٌ، ثم يُعطيه هذه ليست منقبةً.

#### \* \* \*

اشتهر -رضي الله عنه - بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب <math>-رضي الله عنه - يتعوَّذ من معضلة ليس لها أبو حسن <math>(7), ومن أمثلة النحويين: «قضية ولا أبا حسن لها»(3).

## الشرح

وهذا معروف فهو من أذكى الرجال، ومن أعقل الرجال أيضًا، وكان أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- يُعظِّمُه ويُجِلُّه، ويتعوَّذ من معضلة ليس لها أبو حسن، والمعضلة يعني: المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان، وتقطع تفكيره، إن لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن فرجت.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، رقم (۷۵۷)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (۳۹۷). (۲) منهاج السنة النبوية (٤/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة (٣/ ٣٩)، وتهذيب اكمال (٢٠/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره سيبويه في كتابه (١/ ٣٥٥)، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (٢٨/٤).

ورُوي عن علي -رضي الله عنه - أنه كان يقول: «سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أَنزَلت بليل أو  $^{(1)}$  وقال ابن عباس -رضي الله عنها -: «إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به  $^{(1)}$ ، وروي عنه أنه قال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب  $^{(1)}$ .

كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر -رضي الله عنه - لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه عليٌّ والناس، ثم بُويع بالخلافة بعد عثمان حتى قُتِل شهيدًا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان، سنة أربعين من الهجرة -رضي الله عنه -.

## ٢- عبد الله بن مسعود:

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أمُّ عبدٍ كان يُنسب إليها أحيانًا (٤)، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا، وما بعدها من المشاهد.

تلقى من النبي ﷺ بضعًا وسبعين سورة من القرآن، وقال له النبي ﷺ في أول الإسلام: «إِنَّكَ لَغُلَامٌ مُعَلَّمٌ» (٥)، وقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٤١-٢٤٢)، وابن حجر في الفتح (٨/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/ ٥٠٢)، وتهذيب التهذيب (٢٢/ ٣٣٧)، وتهذيب الكمال (٢٠/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن أباه مات في الجاهلية، وأُدرَكت أمُّه الإسلامَ فأسلمت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩، ٤٦٢).

غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (١)، وفي «صحيح البخاري» (١) أن أن ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: لقد علم أصحاب رسول الله على أن ابن مسعود بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أُنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أُنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أُنزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.

## الشرح

وهذا الكلام لا شك فيه مِنْ أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهلا يُريد أن يُزَكِّي نفسَه؛ لأنه أطهر من ذلك، لكنه أراد أن يحث الناسَ على
تلقي التفسير عنه؛ لأنَّ النَّاسَ إذا عَلِمُوا أنه بهذه المنزلة من العلم أكبُّوا عليه،
وأخذوا منه، وهذا يقع لمن هُو دونَ ابنِ مسعود -رضي الله عنه-، فانظر إلى
ابن مالك يقول في ألفيته (٣):

تُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوْجَزِ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدِ مُنْجَزِ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدِ مُنْجَزِ وَتَقْتَضِي رِضًا بَغَيْرِ سُخْطِ فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ ابْنِ مُعْطي

فضلها حتى في التعيين لكنه استدرك، وقال:

وَهْوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلَا وَاللهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ لِي وَلَـهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: رقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب رسول الله عظيم، رقم (٠٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) البيتان (٤، ٥).

والمحشُّون الذين يُنَقِّبُون عن الوسخ تحت الأظفار قالوا: إن ابن مالك أخطأ؛ لأنه قال: «لي وله في درجات الآخرة» ولم يقل وللمسلمين، فسبحان الله، ألم تعلموا أن موسى قال: ﴿رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلِأَخِى ﴾ [الأعراف:١٥١]، ألم تعلموا أن الرسول –عليه الصلاة والسلام – أحيانًا يدعو لنفسه وحده، وهل قال ابن مالك: «والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، ولا يقضي بها لغيرنا»، كما قال الأعرابيُّ للرَّسُول –عليه الصلاة والسلام –: «اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا» (۱).

الجواب: لا، لكن هذا دعاءٌ لنفسه ولابن معطي، ولا يضر؛ لأنه لم يقصد الفخرَ على ابن معطي، ولم يرد أن يزكي نفسَه، وهذا ما نعلم من حاله، وإنها أراد بذلك أن يُقبل الناسُ على هذا النظم، ويأخذوا به، المهم أن الإنسان إذا قصد بها يتحدث به عن نفسه حثَّ الناس على العلم وترغيبهم في ذلك، فلا حرج عليه، والله تعالى أعلمُ بالنيَّات، وكم من كلمة أو فعلٍ صدرا من إنسانين بينها كما بين السماء والأرض!

\* \* \*

وكان ممن خدم النبي على فكان صاحب نَعْلَيْه، وطهوره، ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمتُ أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينًا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي على النبي على تأثر به وبهديه، ودخول أمه على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي الله النبي النبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضل عائشة -رضي الله عنها-، رقم

حتى قال فيه حذيفة: «ما أعرف أحدًا أقربَ هديًا وسمتًا ودلًا بالنبي ﷺ من ابن أم عبد»(۱).

بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة، ليُعلِّمَهم أمورَ دينهم، وبعث عمارًا أميرًا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد ﷺ، فاقتدوا بهما، ثم أمَّره عثمانُ على الكوفة، ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين، ودُفِن بالبقيع وهو ابنُ بضع وسبعين سنةً.

### الشرح

«صاحب نعليه» يعني: يحمل النعلين إن استغنى عنهم النبي على كذا أيضًا «الطهور» أي الماء الذي يتطهّر به الرسولُ عليها. يتكئ عليها.

قال فيه حذيفة -رضي الله عنه-: «ما أعرف أحدًا أقرب هديًا وسمتًا ودلًا بالنبي عَلَيْ من ابن أم عبد»، ولقد صدق حذيفة -رضي الله عنه- وهذا صحيح، حتى: إن كلامه -رضي الله عنه- يُشبه كلام النبي عَلَيْ ، فإن آثار ابن مسعود -رضي الله عنه- أحيانا يسمعها المرء فيقول: إنها خارجةٌ من مشكاة النبوة، واقرأ ما رواه مسلمٌ في كتاب الصلاة «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَواتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهنَ ... إلخ "(")، فإنك إذا قرأته فليُحَافِظْ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَواتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهنَ ... إلخ "(")، فإنك إذا قرأته

 <sup>(</sup>٣٧٦٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه -رضي الله عنها-، رقم (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي على الله الله عائشة، رقم (٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدي، رقم (٦٥٤).

قلت: هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه خالط النبي -عليه الصلاة والسلام- كثيرًا، وكما قال أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-: إنه بقي زمانًا يظن أن ابن مسعود من آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-.

بَعَثَه عُمَرُ بن الخطاب إلى الكوفة لِيُعَلِّمَهم.

#### \* \* \*

## ٣- عبد الله بن عباس:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب ذكر ابن بعاس -رضي الله عنهما-، رقم (٣٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب وضع الماء في الخلاء، رقم (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ٣٢١)، ورواه الحاكم في مستدركه (٣/ ٥٣٩)، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال الذهبي: منقطع.

ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله -تعالى-: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ﴾ [النصر:١] حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أُمِرْنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فُتِح علينا، وسكت بعضُهم، فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا، قال: فما تقول؟ قال: هو أَجَلُ رسولِ الله عَلَيْهُ، أعْلَمَه اللهُ له إذا جاء نصرُ الله، والفتحُ فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبّح بحمد ربك، واستغفره إنه كان توابًا، قال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تعلم»(١).

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «لَنِعْمَ تُرجُمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد»(٢)، أي ما كان نظيرًا له، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده ستًا وثلاثين سنة، فها ظنُّك بها اكتسب بعده من العلم.

### الشرح

وهذا أيضًا صحيحٌ، هذا كلام ابن مسعود -رضي الله عنه- قبل أن يموت ابن عباس بأكثر من ستِّ وثلاثين سنة، فما ظنُّك فيما اكتسبه بعده من العلم في تفسير القرآن وغيره، فلا شكَّ أنه كثير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٢٧). (٢) البداية والنهاية (١٢/ ٨٨)، وتفسير الطبري (١/ ٩٠).

وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: «انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقي بها أنزل على محمد ﷺ (۱)، وقال عطاء: «ما رأيت قطُّ أكرمَ من مجلس ابن عباس فقهًا وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشَّعر عنده، يصدرهم كلهم من وادٍ واسع »(۲).

وقال أبو وائل: «خطبنا ابنُ عباس وهو على الموسم «أي: وهو والٍ على موسم الحج من عثمان -رضي الله عنه-» فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيتُ، ولا سمعتُ كلامَ رجلٍ مثله، ولو سمعتُه فارس والروم والتُّرك لأسلمت»(١)، ولَّاه عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين، وولاه عليٌّ على البصرة، فلما قُتل مضى إلى الحجاز، فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف، فهات فيها سنة ثمانٍ وستين، عن إحدى وسبعين سنة.

### الشسرح

هذا العلمُ الغزير، وهذه الروايات عن رسول الله ﷺ من هذا الرجل الذي وفَّقه الله، الذي قد ماتَ في الطائف – رضي الله عنه –، وقبرُه يُقال أنه في المكان الذي يُسمَّى مسجد ابن عباس، وهو مسجدٌ مشهورٌ كبيرٌ وسطَ الطائف، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٢/ ٩٠)، وتفسير الطبري (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (١/ ١٧٥)، والإصابة في تمييز الصحابة (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ٩٣٦)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٣٤٦).

# المَشْتَهِرُونَ بِالتَّفْسِيرِ مِنَ التَّابِعِينَ

اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم:

- أ- أهل مكة؛ وهم أتباع ابن عباس، كمجاهد، وعكرمة، وعطاء ابن أبي رباح.
- ب- أهل المدينة؛ وهم أتباع أبي بن كعب، كزيد بن أسلم، وأبي العالية،
   ومحمد بن كعب القرظي.
  - ج- أهل الكوفة؛ وهم أتباع ابن مسعود، كقتادة، وعلقمة، والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة.

### ۱- مجاهد:

هو مجاهد بن جبر المكي، مولى السائب بن أبى السائب المخزومي، ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس -رضي الله عنها-، روى ابن إسحاق عنه أنه قال: «عَرضْتُ المصحفَ على ابن عباس ثلاثَ عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أُوقِفُه عندَ كلِّ آية وأسأله عنها»(۱)؛ وكان سفيان الثوري يقول: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبُك به»(۱)، واعتمد تفسيرَه الشافعيُّ والبخاريُّ، وكان كثيرًا ما ينقل عنه في صحيحه، وقال الذهبي في آخر ترجمته: «أجمعت الأمةُ على إمامة مجاهد صحيحه، وقال الذهبي في آخر ترجمته: «أجمعت الأمةُ على إمامة مجاهد

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٧٩-٢٨٠)، والذهبي في السير (٤/ ٢٥٦-٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١/ ٩١، رقم ١٠٩).

والاحتجاج به»(١)، تُوفِّي في مكةً وهو ساجدٌ سنة أربع ومئة، عن ثلاث وثمانين سنة.

### ٧- قتادة:

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وُلد أَكْمَه، أي: أعمى، سنة إحدى وستين، وجَدَّ في طلبِ العلم، وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: «ما قلت لمحدِّثٍ قطُّ: أعد لي، وما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه قلبي "(\*)، وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: «قلَّما تجد من يتقدَّمُه، أما المِثْل فلَعَلَّ »(\*).

## الشرح

فقوله: «قلما تجد من يتقدمه» يعني، لم يكن أعظمَ منه، أما «المثلُ فلَعَلَّ» ما جزم بأن يكون له مثيل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) التقييد لعروفة رواة السنن والمسانيد (۱/ ۳۲۰)، وتهذيب التهذيب (۲۷/ ۵۰)، وتهذيب الكيال (۲۳/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٧/ ١٣٤)، وتهذيب التهذيب (٢٧/ ٥٠).

وقال: «هو أَحْفَظُ أهل البصرة، لم يسمع شيئًا إلا حَفِظَه»(١)، وتُوفِّي في واسط سنة سبع عشرة ومئة، عن ستة وخمسين سنة.

#### الشرح

فهو صغيرٌ رحمه الله، وقد رُمِي بالتدليس، لكن يقولون: إن رواياته بلفظ (عن) عن أنس بن مالك متصلةٌ، ولهذا يَروي عنه البخاريُّ ومسلم بهذه الصيغة، أي: عن أنس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٧/ ١٣٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٩٣)، وتهذيب الكمال (٢٣/ ٥١٥).



# القرآن محكم ومتشابه

- ١- موقف الراسخين في العلم والزائغين
   من المتشابه.
  - ٧- أنواع التشابه في القرآن.
  - ٣- الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه.





# الْقُرْآنُ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ

STEP OF

يتنوع القرآنُ الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الإحكام العام؛ الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله - تعالى-: ﴿ كِنَبُ أُحْرِكُمْتُ ءَايَنُهُۥ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، وقوله: ﴿ وَإِنَّهُۥ فِي أَلِمَ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَكَيْنَ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَكَيْنَ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَكَيْنَ عَلَيْ حَرِيمٌ ﴾ [بونس: ١]، وقوله: ﴿ وَإِنَّهُۥ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَكَيْنَ عَلَيْ حَرِيمٌ مُ ﴾ [الزخرف: ٤].

ومعنى هذا الإحكام الإتقانُ والجودةُ في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخبارُه كلُّها صدق نافعة، ليس فيها كذب، ولا تناقض، ولا لغو لا خيرَ فيه، وأحكامه كلُّها عدْل، وحِكَمه ليس فيها جَوْرٌ، ولا تعارضٌ، ولا حُكْمٌ سفيه.

النوع الثاني: التشابه العامُّ؛ الذي وُصِف به القرآن كله، مثل قوله - تعالى-: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثَمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣] ومعنى هذا التشابه، أن القرآن كلَّه يُشبه بعضُه بعضًا في الكهال والجودة والغايات الحميدة ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاً لللّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ الْخَيْلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

النوع الثالث: الإحكامُ الخاصُّ ببعضِه، والتشابه الخاصُّ ببعضه؛ مثل قوله -تعالى-: ﴿ هُو اَلَذِى آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَاينَتُ مُحَكَمَنَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِئنبِ وَأُخَرُ

مُتَشَهِهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ فَلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَهَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا آلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱلللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا آللهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ لَذِي اللَّهُ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ لَذِي اللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلُونَ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا عَمِوالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّه

ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحًا جليًّا، لا خفاء فيه، مثل قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَمَبَآيِلَ التَّعَارَفُوا ﴾ [الحجرات:١٣]، وقوله: ﴿ يَنَآئَهُا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلُكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة:٢١]، وقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧]، وقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧]، وقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٣٥]، وقوله: ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْمِ اللَّهِ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَلَى اللهُ وَالدّهُ وَالدّهُ وَلَكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدّهُ وَلَكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

ومعنى هذا التشابه: أن يكون معنى الآية مشتبهًا خفيًّا، بحيث يتوهَّم منه العالمُ الراسخ منه العالمُ الراسخ في العلم خلاف ذلك.

#### الشسرح

وهذا الإحكام والتشابه في القرآن على ثلاثة أنواع: إحكامٌ عامٌ، وتشابه عامٌ، وإحكامُ خاصٌ، وكله وُصِفَ به القرآنُ، قال -تعالى-: ﴿الرَّ يَلْكَ اَيْتُ الْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [يونس:١]، أي المحكم، وهذا واضح أنه عام لكل القرآن.

وقال الله -تعالى-: ﴿الرَّكِنَابُ أُخْكِمَتُ ءَايَنَكُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:١]، فقوله: ﴿أَخْرَكَتُ ﴾ قيل: المعنى أُتقنت، وقيل: المعنى أُجملت، بدليل

قوله: ﴿ ثُمَّ فُصِّلَتَ ﴾ والتفصيل جعله الله مقابلًا للإحكام، ولكن مع ذلك وحتى مع هذا الرأي لا يُمنع أن يكون محكمًا متقنًا على سبيل الإجمال والإتقان، ومفصلًا أيضًا.

قوله: ﴿مِن لَدُنَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ هو الله -عز وجل- ﴿حَكِيمٍ ﴾ أي: ذو حكمة بالغة، ﴿خَبِيرٍ ﴾ أي: ببواطن الأمور، والعالمُ ببواطن الأمور عالمُ بظواهرها سبحانه.

وقال - تعالى -: ﴿ وَإِنَّهُ, فِي أَمِّرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالَى حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف: ٤]، فأنت ترى أن القرآن كُلَّه وُصِف بالحكمة، وأنه حكيم، وحكيم بمعنى: عكم، وبمعنى: حاكم؛ لأن القرآن أداةُ الحكْم، ومعنى هذا الإحكام: الإتقانُ والجودة في ألفاظه ومعانية، فكلُّه محكمٌ متقن في أعلى ما يكون.

وهل هو يتفاضل في هذا الباب؟

الجواب: أما من حيث المتكلِّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به واحدٌ، هو الله -عز وجل-، وأما من حيث الأسلوب والمعنى: فإنه يتفاضل، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حين سأل أبي بن كعب: «أَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ فِي كِتَابِ الله؟»، قال: آية الكرسي ﴿ اللهُ لا ٓ إِللهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فضرب على صدره، وقال: «لِيُهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ» (١)، وقال في الفاتحة: «إِنَّهَا أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي كِتَابِ الله (٢)، وقال في ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإحلاص: ١]:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين ومواضع السجود، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم (۸۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب وسميت أم الكتاب، رقم (٤٧٤).

«تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»(١)، فالقرآنُ يتفاضل من حيث الوجه، أما من جهة المتكلم به فلا يتفاضل.

والتشابه العام: هو أن القرآن يشبه بعضه بعضًا في الكمال، والجودة، والإحكام، والأخبار، وغيرها.

وقوله -تعالى-: ﴿أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْنَا مُتَشَيْبِهَا ﴾ [الزمر: ٢٣]، ولم يقل: بعضه متشابهًا، بل كله كتابًا متشابهًا مثاني.

وقوله: ﴿كِنَّبًا مُّتَشَنِّهُا ﴾ هذا بدل من أحسن.

وقوله: ﴿مَّتَانِى ﴾ أي تثنى فيه المعاني والأحكام، ولهذا تجد الله –عز وجل– في كتابه العزيز إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر ثواب المجرمين، كما في سورة المطففين كتاب الفجار وكتاب الأبرار.

وأيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ فَمِن كُرْكَ إِنْ وَمِنكُمُ مَّنَافِى ﴾ أي تُثَنَّى فيه المعاني والأحكام والأوصاف ﴿ فَقَشَعِرُ ﴾ أي خوفًا وتعظيمًا.

وأما الثالث: وهو أن بعض القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم (٨١١).

الناس لِيُلبِّسُوا عليهم دينهم، ﴿ أَبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِةً وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلّا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِ عَكُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَ ﴾، فقسّم الله -تعالى- القرآن إلى قسمين: لقوله: ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ ﴾ «من » هنا للتبعيض، ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهَنَ ﴾ والمتشابه هو الذي يخفى على بعضِ النَّاس، وجهذا نعرِفُ أنَّه لا تناقُضَ بينَ وصفِ القرآن كله بالإحكام، ووصفه كله بالتشابه، ووصف بعضِه بالإحكام وبعضه بالتشابه.

قوله -تعالى-: ﴿وَمَا يَعْـلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ﴾، في هذه الجملة اختلف السلفُ والخلَفُ فيها، هل يوقف على قراءة الوقف على ﴿إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، أم يوصل ويقال: ﴿إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾؟

والجواب: أن فيها قراءتين، وأكثر السلف على قراءة الفصل، يعني: الوقف ﴿وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَلَا اللهُ ﴾، ويكون ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿يَقُولُونَ ﴾ خبره، وبعض السلف يصل ﴿وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَالاَ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَي أَوْمِلَهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَي العلمون وتكون جملة ﴿يَقُولُونَ ﴾ حالًا من الراسخين في العلم في موضع نصب، ﴿كُلُّ مِّنَ عِندِ رَبِّنَا ﴾ وليس بين الآيتين اختلاف، فالذين وقفوا على ﴿إِلَّا الله ﴾ قالوا: إن التأويل هو علم حقائق هذه المشتبهات ومآلها في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله.

والذين وصلوا قالوا: إن المراد التفسير، فإن الراسخين في العلم يعلمونه، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله»(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٣/ ١٨٣).

لو قال قائل: في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّسِخُونَ ﴾ لو قيل بالوصل ألا يكون أولى؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون متشابه الآيات؟

فالجواب: إن هذا يختلف، فإذا جعلت التأويل بمعنى التفسير، فالوصل أولى، وإن جعلت التأويل بمعنى المآل والعاقبة فالفصل أولى، ولهذا وَرَدَ عن السلف قراءتان، قراءةٌ بالوصل وقراءةٌ بالفصل، وبناءً على ذلك نقول: إن جَعَلْنَا مَعْنَى التأويل: التفسير، فالوصل، وإن جعلناه معنى: ما يؤول إليه الشيء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله.

فإن قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه الخاص؟

قلنا: الحكمة في ذلك هي الامتحان والابتلاء؛ لِيعْلم الله -عز وجل-مَنْ في قلبه زيغ، ومن ليس في قلبه زيغ؛ لأن مَن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليضرب كلام الله بعضه ببعض، وأما الذي أعطاه الله الرسوخ في العلم فإنه يعرف المتشابه كيف يتخرج من هذا، وضربنا لهذا أمثلة.

مسألة: الحروف الهجائية هل لها معنى في ذاتها؟

الجواب: لا، لأن القرآن بلسانٍ عربيًّ، والعرب لا يرون للحروف معنى في ذاتها، لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب لم يأتِ بجديد عليهم، بل أتى مما يركبون منه كلامهم وهي الحروف، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله، حتى أن مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا النبوة أرادوا أن يأتوا بمثله فأتوا بأمور مضحكة، كل من قرأ ما قالوا يضحك منه.

مثاله فيها يتعلق بالله تعالى: أن يتوهم واهمٌ من قوله -تعالى-: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين.

ومثاله فيها يتعلق بكتاب الله تعالى: أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضًا حين يقول: ﴿مَآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين وَتكذيب بعضه بعضًا حين يقول: ﴿مَآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيِّنَةً يُقُولُوا هَذِهِ مِن نَفْسِك ﴾ [النساء: ٧٩]، ويقول في موضع آخر: ﴿وَإِن تُصِبْهُم سَيِّنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨].

ومثاله فيها يتعلق برسول الله: أن يتوهم واهمٌ من قوله -تعالى-: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئُلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن تَبْلِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُمْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٩٤] ظاهرُه أن النبيَّ ﷺ كان شاكًا فيها أُنزل إليه.

### الشرح

هذا تشابُهٌ فيها يتعلق بالله عز وجل-، وفيها يتعلق بكتاب الله، وفيها يتعلق برسول الله على أما الأولُ وهو فيها يتعلق بالله عز وجل- وهو أن يتوهّم واهمٌ من قوله -تعالى-: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤] أنهما تشبهان أيدي المخلوقين، ويبني هذا الوهم بأن يقول: إن الله خاطبنا في القرآن بها نعلم، ونحن لا نعلم يدًا إلا مثل أيدي المخلوقين، وهذا يقتضي أن تكون يدُ الله مشابهةً لأيدي المخلوقين.

ومثاله فيها يتعلق بكتاب الله: يقول: ﴿ مَا آَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِزَا لَلَهِ وَمَا آَصَابُكَ مِن سَيِّتَةٍ فَهِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء:٧٩]، ويقول: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنَ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴿ [النساء: ٧٨] فَفي الآية الأولى يقول: إن إصابتهم السيئة من عند الله، ومرة من عند الله، ومرة من عند الله، ومرة من عند أنفسهم؟

فيقول: هذا تناقض، وكذلك مثلها في الآيات، وقد ألَّف الشيخُ الشنقيطيُّ -رحمه الله-(١) كتابًا سماه «دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب».

وأما فيما يتعلق برسول الله ﷺ فهو قوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاهُره فَسْتَلِ ٱلنَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس:٩٤] وجه التشابه: أن ظاهره أن النبي ﷺ كان شاكًا، ولهذا أحاله على الذين يقرؤون الكتاب من قبله، فقال: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ [يونس:٩٤]، ومن المعلوم أن النبي ﷺ لم فقال: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ [يونس:٩٤]، ومن المعلوم أن النبي ﷺ لم يشكّ، ولا يمكن أن يشكّ، وقد شهد الله –عز وجل – له بالإيهان في قوله حتالى –: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ عِن ... ﴾ الآية.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنى الشنقيطي، صاحب كتاب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، ولد في موريتانيا، درس علوم القرآن والسيرة والأدب والتاريخ وعرف عنه الذكاء والاجتهاد حتى صار من علماء موريتانيا، فتولى القضاء في بلده، ثم خرج للحج عام (١٣٦٧هـ)، استقر على أثره مدرسًا في المسجد النبوي، ثم اختير للتدريس في المعهد العلمي بالرياض (١٣٧١هـ)، وصار عضوًا بارزًا في معهد القضاء العالي بالرياض (١٣٨٦هـ)، والما المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (١٣٨١هـ). توفي حرمه الله عام ١٣٩٩هـ.

# مَوْقِفُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ وَالزَّائِغِينَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ

إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بيّنَه الله تعالى، فقال في الزائغين: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي تَبِّعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مَ وَقال في الراسخين في العلم: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَمْ عَنْهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧]، فالزائغون يتَّخِذُون من هذه الآيات المشتبهات كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧]، فالزائغون يتَّخِذُون من هذه الآيات المشتبهات وسيلةً للطعن في كتاب الله، وفتنةٌ الناس عنه، وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيَضِلُّون، ويُضِلّون.

وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله -تعالى- فهو حقُّ، وليس فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ لأنه من عند الله ﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦] وما جاء مشتبهًا ردُّوه إلى المحْكَم؛ ليكون الجميعُ محكمًا.

ويقولون في المثال الأول: إن لله -تعالى- يَدَيْن حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتًا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

#### الشرح

يقولون: إن هذه الآية من المتشابه، وينقسم الناسُ فيها إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ قال: هي مماثلة لأيدي المخلوقين؛ وعلتهم في ذلك أن الله خاطبنا بها نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد، وهؤلاء هم المَثِّلة. والثاني قال: إن ظاهر الآية التمثيل، ولهذا يجب أن نصر فها عن ظاهرها إلى أمرٍ معنوي، ونقول: اليد بمعنى النعمة، أو بمعنى القدرة.

والقسم الثالث قال: نُثبت لله تعالى يدين حقيقيتين، لا تماثلان أيدي المخلوقين، أما إثبات اليدين؛ فلأن الله أثبتهما وهو أعلم بنفسه منا، وأما كونهما لا تماثلان أيدي المخلوقين، فلأن الله تعالى قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهِ تَعَالَى قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

ودليل عقلي: إذا كان لله ذاتًا لا تشبه ذوات المخلوقين، فليكن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصفات تابعة للذات، وكلنا يعلم اليدَ المضافة إلى الجَمَل ليستْ كاليد المضافة إلى الأرنب مثلًا، فمجردُ ما يقول الإنسانُ: (يد أرنب) يعرف أنها يدٌ صغيرة تليق بالأرنب، أو يقول: (يد جَمَل) يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل، فصفات كل شيء تناسبه، فإذا كنت أيها للعطّل تُثبت أن لله ذاتًا، فهل تقول: إنها تماثل ذوات المخلوقين، فسيقول: لا، إذنْ أثبت صفاتٍ لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن الكلام عن الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات، وهذا قياس واضح؛ لأنه لو أنكر أن يكون لله ذاتًا لكفر؛ لأن هذا جَحْد مطلق.

\* \* \*

ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله -عز وجل-، لكن الحسنة سببها التفضَّل من الله -تعالى- على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال -تعالى-: ﴿ وَمَا أَصَدَبَكُم مِن مُصِيبَةِ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى:٣٠]، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة

الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مُقَدِّرِهِ، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مُقَدِّرِهِ، وبهذا يزول ما يُوهِم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.

## الشرح

إِذِنْ إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة الشيء إلى السبب، وإضافتها إلى الله إضافة الشيء إلى مُقَدِّرِهِ، وبينهما فرق، وإذا انْفَكَّت الجهة زال التعارض؛ لأن التعارض إنها يكون فيها ورد شيئان على شيء واحد، أما مع انفكاك الجهة فلا تعارض، لكن أهل الباطل يتخذون من مثل هذا وسيلة إلى الطعن في القرآن.

كذلك -أيضًا- يقول الله -تعالى- عن المكذبين: ﴿ يُوْمَيِذِ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَعَصَواْ الرَّسُولَ لَوْ شُوكِى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ الله عَدِيثًا ﴾ [النساء:٤٦]، وفي آية أخرى: ﴿ ثُمَّ لَمَ تَكُن فِتْنَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللهِ رَيِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:٢٣] ففي الآية الأولى نفى أن يكتموا الله، وفي الثانية أثبت أنّهم يكتمون، فيأتي إنسان ويقول: إن هذا القرآن تناقض، ومرة يقول: ﴿ وَشَوْدُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠١]، وومرة يقول: ﴿ وَشَوْدُ وُجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠١]، الراسخين في العلم يُحيبون عن هذا، يقولون: مثل يوم القيامة هو خمسون الراسخين في العلم يُحيبون عن هذا، يقولون: مثل يوم القيامة هو خمسون ومرة تكون الوجوه سودا، ومرة تكون زرقًا، أو يُحمل على أن الأزرق شديد الزُّرقة يميل إلى السَّواد، فيصح أن يكون أسودَ، أو يوصف بأنه أسودُ، على هذا الاعتبار.

المهم أنه فرَّق بين إنسانٍ يأتي بمثل هذه المتشابهات من أجل أن يطعن فيها بتناقض بعضها البعض، وبين إنسانٍ تَمُرُّ عليه، ويحاول أن يجمع بينها، فإن الأول لا يُفتح عليه ولا يُوفِّق للجمع، والثاني يُوفَّق.

ونظير هذا ما يُطَنْطن به بعضُ الطلبة، تجدُه بمجرد ما يشتبه عليه حديثان يجملها على وجه التهاس التعارُض، ولو أنّه فكّر قليلًا لعرف أنه لا تعارُض، وهذا يَرِدُ كثيرًا من بعض الطلاب، يجب الإغرابَ في بعض الشيء بمجرد ما يتوهّم أن هناك تعارضًا بين حديثين أو آيتين، ويقول: كيف كذا، ما الجمع بين كذا، مع أنه لو تَأَمَّلُ أقلَّ تَأَمُّلُ، لعرف أنه لا تناقض.

#### \* \* \*

ويقولون في المثال الثالث: أن النبي ﷺ لم يقعْ منه شكٌّ فيها أُنزل إليه، بل هو أعلم النَّاس به، وأقواهم يقينًا كها قال الله -تعالى- في نفس السورة: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلا آعُبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ [يونس:١٠٤] المعنى: إن كنتَ في شكِّ منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبُدُ الذين تعبدون من دون الله، بل أكفُرُ بهم وأعبُدُ الله.

### الشرح

وإيراد هذه الآية من أصعب ما يكون فقال -تعالى-: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس:٩٤] فيقول: هذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- يشك، نقول: لم يقل له ذلك عن شكِّ في رسوله، وكيف يكون ذلك، وهو قد قال في نفس السورة: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن

كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا آعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ آعُبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلَكُمْ ﴾ [يونس:١٠٤]، والمعنى: إن كنتم في شكِّ فأنا على يقين، فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.

#### \* \* \*

ولا يلزم من قوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنَرُانَا إِلَيْكَ ﴾ [بونس: ١٩] أن يكون الشك جائزًا على الرسول ﷺ ، أو واقعًا منه. ألا ترى قوله -تعالى -: ﴿ قُلْ إِن كُنَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَبِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨] ، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزًا على الله تعالى أو حاصلًا ؟ كلا ، فهذا لم يكن حاصلًا ، ولا جائزًا على الله تعالى ، قال الله -تعالى -: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴿ آَنُ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا آَنِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٢٢- ٩٣].

ولا يلزم من قوله -تعالى-: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴾ [البقرة:١٤٧] أن يكون الامتراء واقعًا من الرسول على الأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ألا ترى قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ اَيَنَتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلْيَكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: ٨٧]، ومن المعلوم أنهم لم يصدُّوا النبيَّ عَلَيْهِ عن آيات الله، وأن النبيَّ عَلَيْهِ لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديدُ بمن وقع منهم، والتحذيرُ من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه، وظنُّ ما لا يليق بالرسول -صلى الله عليه وسلم-.

#### الشسرح

إِذِنْ هذه الآية يتخذ منها أهل الزيغ طعنًا بالرسول على ومعلوم أنه إذا ثبت الطعنُ لم يصحَّ أن يكون رسولًا، لكن نقول: إنه لا يلزم من قوله تعالى -: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ﴾ أن يكون الشَّكُّ جائزًا، ولا أن يكون ولهذا واقعًا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم إن فرض أن يكون، ولهذا فرَّق العلماء بين "إنْ " و "إذا " و كلاهما شرطيتان، فقالوا: "إذا " تُفيدُ الوقوع، و إنْ " لا تفيده، بل قد تأتي في أمحل المحال، ألا ترى إلى قوله -تعالى -: ﴿ وَمَا يَلْبَعِي اللهِ ولدًا ؟ المحال على المحال على المحال الله ولدًا ولا يتخذ الله ولدًا ؟ المحال المحال المحال المحال الله ولدًا إلى قوله -تعالى -: ﴿ وَمَا يَلْبَعِي المحال اللهُ ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ المحال المحال الله ولدًا وقوله -تعالى - : ﴿ وَمَا يَلْبَعِي اللهُ ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ المحال الله ولدًا وله الله ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ الله ولدًا ؟ المحال المحال المحال الله ولدًا كُنْ يَنْ فِلْهُ وَلَدًا ﴾ .

إِذَنْ: فِمَا مَعْنَى الآية: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّكُٱلْمَابِدِينَ ﴾؟

معناها إنْ فُرِض أنَّ له ولدًا، فأنا أولُ العابدين لهذا الولد، فلا أنكره، لكن هذا أمرٌ غير ممكن، فإذا امتنع الشرطُ امتنع المشروط، كقول الشاعر (١٠): إذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ

فمعلومٌ أن الغرابَ لا يشيب، وأن القارَّ الأسودَ لا يكون كاللبن الأبيض، فكذلك هنا على فرضِ أنَّ له ولدًا، فأنا أولُ من يعبُدُ هذا الولدَ؛ لأنه ولدُ الله، وجُزْءٌ منه، ولكن هذا مستحيلٌ، وهذا القولُ هو أحسن الأقوال، ولا يحتاج إلى تقدير، ولا إلى تمَعُّن.

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب ، ذكره ابن حبان في روضة العقلاء (ص:١١)؛ والدميري في حياة الحيوان (٢/ ٢٤٤)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٨٩).

وقيل: إنّ «إنّ» نافية، والمعنى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدٌ ﴾ (إن» تأتي بمعنى النفي، وهي كثيرة في القرآن فيكون ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوّلُ ٱلْعَندِينَ ﴾ لكن يشكل عليه وجه ارتباطها بالجملة التي قبلها، وذلك إذا قلت: ﴿إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوّلُ ٱلْعَندِينَ ﴾ فهذا لا يمكن إلا إذا أولنا «الْعابدِينَ » بمعنى «المؤمنين» ما كان للرحمن ولد، فأنا أول المؤمنين بذلك، أي: بأنه لا ولد له وتكون العبادة هنا مطلقة على الإيهان، بجامع الذل في كلِّ منها، ومع هذا فهو خلافُ الظاهر للآية، فهو يُنافي ظاهرَها منافاةً تامة؛ لأن الآية صريحةٌ أنّ «إنْ » شرطيةٌ، ومعناها ﴿إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوّلُ ٱلْعَندِينَ ﴾ فيكونُ بهذا تنديدًا للنصارى الذين يعبُدُون عيسى، فهذان القولان هما أشهرُ الأقوالِ في هذه الآية، وهي من أعْوَص الإيرادات في آيات القرآن الكريم.

وكذلك لا يلزم من قوله -تعالى-: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ أن يكون الامتراء واقعًا من الرسول ﷺ لأن النهي عن الشيء قد يُوجّه إلى من لم يقع منه، ألا ترى إلى قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ مَنه، ألا ترى إلى قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: ٨٧]، ومن المعلوم أنهم لم يصدُّوا الرسولَ ﷺ عن آيات الله، وأن النبي ﷺ لم يقع منه شيء، فالنهي عن الشيء لا يلزم منه وقوعُ الشيء، ولا جوازُ وقوع الشيء أيضًا.

وهل يلزم أنه يجوز؟

الجواب: لا يلزم أنه جائز أن يصدوه، بل ولا يلزم أن يصدوه؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَا اللهِ اللهُ اللهُ

فقوله: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَلَنْكَ ﴾ إِذَنْ الرسولَ ﷺ مُثَبَّتُ، لا يمكن أن يصده هؤلاء، وعلى هذا لا يلزم من النهي كونُه من الممترين، ولا أن يقع منه الامتراء، أو أن يجوز عليه الامتراء، كها أن قوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾، لا يلزم وقوع الشرك منه، ولا جوازُ وقوع الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام.

فيا الفائدة أن يُوجُّه النهيُّ إلى من لا يمكن أن يقع منه ما نُهي عنه؟

الجواب: الغرضُ من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديدُ بمن وقع منهم، والتحذيرُ من منهاجهم، على حد قول القائل: «إياك أعني واسمعي يا جارة»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال (١/ ٢٩)، ومجمع الأمثال (١/ ٤٩).

# أَنْوَاعُ التَّشَابُهِ فِي الْقُرْآنِ

التشابه الواقع في القرآن نوعان:

أحدهما: حقيقي؛ وهو ما لا يمكن أن يعلَمه البشر، كحقائق صفات الله -عز وجل-، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات، لكننا لا ندرك حقائقها، وكيفيتها لقوله -تعالى-: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ لَا تُدرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ الأنعام:١٠٠]، ولهذا لما سُئِل الإمامُ مالك -رحمه الله- تعالى عن قوله -تعالى-: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْفَرْشِ السّتَوى ﴾ [طه:٥] كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة» (١)، وهذا النوع والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة» (١)، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.

#### الشرح

التشابه الواقع في القرآن نوعان:

الأول: حقيقي: وهو ما يخفى على كلِّ أحدٍ، ولا يمكن الوصول إلى معرفته، وهذا مشتبهٌ حقيقيٌّ، فموقِفُنا منه أن نَكِل عِلْمَه إلى الله -عز وجل-، ونقول: الله أعلم.

مثاله: حقائق صفات الله -عز وجل-؛ فإن حقائق هذه الصفات لا تُعلم،

<sup>(</sup>۱) اعتقاد أهل السنة للالكائي (٣/ ٣٩٨)، والأسهاء والصفات للبيهقي (٢/ ٣٠٦)، وحسنه ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٧)، وأخرجه أيضا ابو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٦)، والدارمي في الرد على الجهمية (٢٨٠).

فنحن قد نعلم المعنى، ولكن لا نعلم الْكُنْه والحقيقة، ودليلُ ذلك قوله التعالى -: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ فمها كان الإنسانُ عالمًا وذكيًّا، فإنه لا يُمكنه أن يُحيط بالربِّ علما أبدًا، ولا يعلم من عِلْم الله إلا ما علَّمه الله، كما قال الله الله على -: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ هِثَنَي عِنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال -تعالى -: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ هِثَنَي مِنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال -تعالى -: ﴿ لَا تُدرِكُ أَلْأَبْصَارُ ﴾ فالأبصارُ لا تدركه وإن رَأَتْه، وهو يدرك الأبصارُ، وقد استدلَّ بهذه الآية من رأى أن الله لا يُرى في الآخرة، وقال: إن الله -تعالى - يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُ أَلْأَبْصَارُ ﴾، والحقيقةُ أن الآية وقال: إن الله -تعالى - يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُ أُلْأَبْصَارُ ﴾، والحقيقةُ أن الآية حُجَّةٌ عليه، وليست حُجَّةً له؛ لأن نفي الإدراك يدُلُّ على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصلُ الرؤية غيرَ موجودٍ لكان نفي الإدراك قصورًا ولَغُوا من القول لا فائدة منه.

ولما سئل الإمام مالك -رحمه الله- عن ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول»، أي: معلوم المعنى في اللغة العربية، و«الكيف غير معقول»، أي: لا يُدرَك بالعقل، وإذا لم يُدرك بالعقل فلا مردَّ إلا إلى السمع، والسمعُ لم يرد به.

وهنا أقول: إن بعضَ الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل؟

والجواب: أن ما كان دليله الكتاب والسنة فهو ثابتٌ بالسمع؛ لأن الكتاب والسنة مسموعان، وما كان دليله النظر فهو بالعقل، ولهذا يسمى المتكلمون بالنُظَّار؛ لأنهم ادَّعوا أنهم هم أهلُ العقول.

و «الإيهان به واجب»، أي: الاستواء، و «السؤال عنه»، أي: عن كيفيته «بدعة».

وهذا النوع يقول المؤلف: لا يُسأل عن استكشافه، فهل النفي هنا للكراهة أم للتحريم؟

الظاهر أنه للتحريم، فهي وإن كانت تحتمل المعنيين، لكن الظاهر أنها للتحريم؛ لأن مالك بن أنس اشتد في السؤال عن الكيفية، وقال للسائل: «ما أُرَاْكَ إلا مبتدعًا»، وأمر به أن يخرج من المسجد.

وهنا مسألة: هل آيات الصفات من المتشابه أم هي من المحكم؟

الجواب: نقول: لا يجوز إطلاقُ آيات الصفات من المتشابه، لكن إذا أطلق عليه المتشابه فإننا نقول: إن أراد بالتشابه خفاء المعنى فهذا غلط؛ لأن معناها واضح ظاهر، وإن أراد خفاء الحقائق فهذا صحيح؛ لأن هذا من المتشابه؛ لأنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقائقه.

#### \* \* \*

النوع الثاني: نسبي: وهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون بعض، فيكون معلومًا للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، قال الله -تعالى-: ﴿هَلَذَا بِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظةً لِلْمُتَوْمِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٨].

#### الشرح

قوله -تعالى-: ﴿بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ أي: كلِّ الناس، وقوله: ﴿وَهُدُى وَمَوْعِظُهُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ يعني: لا يهتدي به ويتعظ إلا المتقون.

وقال: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَيَّعِ قُرْءَانَهُ, ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٥-١٩]، وقال: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤].

### الشرح

قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبِيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ إِذَنْ هو مُبِين؛ لأن المبين للشيء لا بد أن يكون هو بيِّنًا، فكل شيء يحتاج الناسُ إلى بيانه فإنه موجودٌ في القرآن، إما منصوصًا عليه، أو مدلولًا عليه بالإشارة.

وقد قرأتُ لبعض العلماء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول الغربية، وكان في هذا المطعم رجلٌ من النصارى، فأتى إلى هذا العالم ليُشَبّه عليه، فقال: أليس قرآنكم تبيانًا لكل شيء؟ فقال: نعم، هو تبيانٌ لكل شيء فقال: هذا الطعام هل ذُكر في القرآن؟ -وهذا السؤالُ في الحقيقة ليس له وجهٌ؛ لأن القرآنَ لم ينزل إرشادًا للمطابخ - فقال العالم: نعم، هو موجود في القرآن، فسأل العالم صاحب المطبخ كيف تصنعون هذا الطعام؟ فوصف له كيفية صُنع الطعام، فقال العالم: هكذا جاء في القرآن فقال النصراني: له كيفية صُنع الطعام، فقال العالم: قال الله -تعالى -: ﴿فَسَعُلُوا أَهَلَ الذِّكْرِ إِن أَيْنَ هذا في القرآن؟! فقال العالم: قال الله -تعالى -: ﴿فَسَعُلُوا أَهَلَ الذِّكْرِ إِن لَمْ اللهُ عَلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤]، فما لم ينصُّ عليه في القرآن، أرشدنا كيف نتوصل إليه.

وقال الله -تعالى-: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَهُ ﴾ إذا قرأه جبريلُ عليك. وهل الله يقرأه عليه؟

الجواب: لا، لكن الذي يقرأه هو جبريل -عليه السلام-، فلما كان جبريل رسولًا من رب العالمين، صارت قراءتُه كقراءة الله -عز وجل-، وأطلق الله الفعلَ على نفسه، والمراد به الرسول على لأن الرسول مُبلِّغٌ، ومن هنا نصل إلى فائدة عظيمة في قول الله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَكَ إِنَّمَا يَعُونَكَ أَنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله

فلو قال قائل: كيف يبايعون الله، والله فوق العرش في السماء وهؤلاء تحت الشجرة؟

قلنا: يبايعون الله؛ لأنهم يبايعون رسولَه ﷺ، ومبايعةُ رسوله مبايعةُ له، كذلك قوله: ﴿يَدُاللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم ﴾ فالذي فوقَ أيديهم هو يد الرسول ﷺ، فلما كانت يدُ رسول الله صارت كأنها يدُ الله؛ وحينئذٍ لا إشكال في الآية، وهذا خلافٌ لمن قال: إن في الآية إشكالًا، لكن يجاب عليه بها سبق.

قال: ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ، أي: لفظًا ومعنى ، وقال الله -تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّيِكُمُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ نُورًا تُمِينَا ﴾ ، والبرهان والنور لا بد أن يكون بينًا ، ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيءٌ لا يعلم أحدٌ معناه أبدًا.

#### \* \* \*

وأمثلة هذا النوع كثيرةٌ، منها قوله -تعالى-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ - شَيَّ ﴾ [الشورى:١١]، حيث اشتبه على أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادَّعوا أن ثبوتها يستلزم المهاثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المهاثلة.

#### الشرح

هذه الآيات ضلَّ فيها طائفتان: طائفة غلوا في نفيها، وفهموا أنها تدل على نفي كل صفة، وقالوا: إنك إذا أثبتَّ أيَّ صفةٍ فقد مثَّلْتَ، وهؤلاء هم أهل التعطيل، وبعضُهم قال: إنه ليسَ كمثلِه شيءٌ في الصفات الخبريَّة فقط، كالوجه واليدين وما أشبه ذلك، وبعضُهم قال: إنه ليس كمثله شيءٌ في كل الصفات، وأن نفي المِثْل يدُلُّ على ثبوت أصل المعنى؛ لأنه لولا ثبوتُ أصل المعنى لكان نفي المِثْل يدُلُّ على ثبوت أصل المعنى؛ لأنه لولا ثبوتُ أصل المعنى لكان نفي المِثْل لَغُوا لا فائدةَ منه.

#### \* \* \*

ومنها قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَظِيمًا ﴾ النساء: ٩٣] حيث اشتبه على الوعيدية، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدًا مخلدٌ في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالّة على أن كلّ ذنبِ دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.

#### الشسرح

الوعيدية: هم المعتزلة والخوارج، سمُّوا بذلك لأنهم قالوا بنصوص الوعيد، وأعرضوا عن نصوص الرجاء، فالمعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة مخلَّدُ في النار، والخوارج قالوا: فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكنَّ الخوارج أجرأ على حكمهم من المعتزلة فقالوا: هو كافر؛ لأنَّ حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين، وكَفَّرُوْا كل فاعل كبيرة، واستحلوا دماء المسلمين بناءً على هذا الأصل الخبيث.

وأما المعتزلة فقالوا: لا نقول: مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، فلا يجوز أن نصفه بالإيهان، ولا يجوز أن نصفه بالكفر، لكن في الآخرة يوافقون الخوارج، ويقولون: هو مخلَّدٌ في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب تحت الشرك فهو تحت المشيئة، والدليل على هذا قول -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى هذا قول -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى هذا قول -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى هذا قول -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى هذا قول -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى هذا قول -تعالى - اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ومن المناسبات الجيدة أن آية ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا ﴾ وقعت بين آيتين كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة، ففي أول سورة النساء، قال -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]، ثم جاءت آية القتل، ثم جاءت الآية الثانية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦].

إِذِنْ هذه الآية لا تدل على أن قاتلَ النفس مخلَّدٌ أبدًا في نار جهنم؛ لأن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشبئة.

لكن كيف الجواب: عن قوله -تعالى-: ﴿ خَكِلِدًا فِيهَا ﴾؛ لأن الأصل في الخلود الدوام، فإذا ذكر التأبيدُ فهو من باب التوكيد فقط؟

الجواب على هذا أن يقال: إن هذا من باب جنس النصوص التي فيها الوعيد، فالقتل سبَّبَ هذا لكن إذا وجد المانع انتفى، أي: انتفى مفعول السبب

كأسباب الإرث، وموانع الإرث، فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها، وانتفاء موانعها.

فإذا قال قائل: أنتم بذلك سلبتم نصوص الوعيد، فإذا كان هذا لا يتحقق مع وجود المانع في الفائدة؟

قلنا: الفائدة أمران:

الأمر الأول: التغليظُ في الوعيد، وهو أسلوبٌ جرى به لسان العرب، وهو يُستعمل في عُرْفِنا الآن، تقول الأم لولدها: اذهب فأتِ بكذا وإلَّا قتلتك، وهي تقصد التهديد.

الأمر الثاني: أنه ربما يكون قتله للمؤمن عمدًا سببًا لكفره، وإذا كفر استحقَّ الخلودَ في النار -والعياذ بالله-، ولهذا جاء في الحديث: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» (١)، يعني: في سعة من دينه إلا إذا أصاب دمًا حرامًا فسيضيق عليه الدِّين وربها فرَّ منه.

إِذِنْ: الآية الأولى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنّهُ كَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] هذا يكون وعيدًا شديدًا لمن قتل مؤمنًا متعمدًا، يعني: هو وعيد لا يراد ظاهره، بكون وعيدًا شديدًا لمن قتل مؤمنًا متعمدًا، يعني: هو وعيد لا يراد ظاهره، بل يراد به التهديد والتنفير، فنقول هذا من باب التهديد وليس على سبيل الحقيقة، وإنها هو للمبالغة في التنفير عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدِّيات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ... ﴾، رقم (١٨٦٢).

هذا قولٌ، وقيل: الآية مطلقة، أي: مطلقة على كل حال، وهذا جواب غير سديد.

وقيل ما قاله ابن عباس: أن هذا سببٌ للخلود، ولكن قد توجد موانع تمنعه وهو الإيهان، ولا مانع أن يرتب المسبب على السبب، ثم يأتي المانع فيمنع، أرأيتم القرابة، هي سبب من أسباب الإرث، وربها يكون القريب مخالفًا لمورثه في الدين فلا يرث، فإذا هلك هالكٌ عن ابن فالابن يرثه، لكن إذا كان مخالفًا له في الدين فإنه لا يرث، وكذلك فإن هذا من باب الأسباب، والقتل عمدًا سببٌ للخلود، لكن قد توجد موانع تمنع منه.

وقيل: أن يكون مستحلًا دمه.

وقيل: إن المراد بالخلود هنا المكث الطويل دون التأبيد، وهذا سائغ في اللغة العربية.

وهِل مَنْ يستِحلُّ دمه، يكون خالدًا الخلود الحقيقي؟

الجواب: نعم، يعني: أن من يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلًا دمه فجزاؤه جهنم خالدًا فيها، وهذا الجواب ذُكِرَ للإمام أحمد -رحمه الله- فتعجب منه تعجب استنكار لا إقرارًا، وقال: "إنه إذا استحل قَتْل المؤمن عمدًا كفر وإن لم يقتله»(۱)، فإذن هذا مردود.

ونظير هذا التأويل الذي ذُكِرَ تأويل بعضهم لنصوص كفر تارك الصلاة إلى أن المعنى: من استحلَّ ذلك وأنكر وجوبها، فيقال: سبحان الله!

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية (١/ ٣٧٠).

إذا أنكر وجوب الصلاة فهو كافرٌ ولو صلى وراء الإمام كل وقت، ولا يستقيم هذا.

وعلى كل حال فهذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب أن يقال: إن هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يوجد لها موانع تمنع، أو يقال إن هذا من باب المكث الطويل، لكن هذا يرد عليه فيمن قتل نفسه فإنه جاء عن النبي المكث الصلاة والسلام - ذكر التأبيد مَنْ قتل نفسَه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدًا أبدًا (۱).

وربما يقال: إن مَنْ قتل نفسه أشد ممن قتل غيره؛ لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه، لكن مع ذلك ففيها شيء من الإشكال؛ لأن قاتل نفسه لا يخرج من الإسلام فهو يُصلَّى عليه، ويكفن، ويغسل، ويدفن في مقابر المسلمين.

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنةَ كافرٌ؟

اختلف أهل العلم في هذا الحديث، وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال:

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج؛ الذين يأخذون بنصوص الوعيد، فيرَوْن الخروجَ من الإيهان بهذه المعصية، لكن الخوارجَ يقولون: هو كافر، والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون في النار، فَيُجْرُون هذا الحديثَ ونحوه على ظاهره، ولا ينظرون إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، رقم (١٣٦٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (١٠٩).

الأحاديث الأخرى الدالة على أن مَنْ في قلبه إيمانٌ وإن قَلَّ؛ فإنه لا بد أن يدخل الجنة.

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل؛ بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن مَنْ في قلبه إيهانٌ وإن قلّ؛ فلا بد أن يدخل الجنة، وهذا القولُ ليس بصواب؛ لأن من استحلّه كافرٌ ولو لم يفعله، فمن استحلّ قطيعة الرحم، أو شرب الخمر -مثلًا-؛ فهو كافرٌ، وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر.

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كها جاءت ولا يتعرض لمعناها؛ بل يقال: هكذا قال الله -عز وجل-، وقال رسوله على ونسكت؛ فمثلًا: قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَنسكت؛ فمثلًا فيها وَعَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ جَهَنّهُ خَلِدًا فِيها وَعَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بها، ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، ونقول: هكذا قال الله، والله أعلم بها أراد، وهذا مذهب كثير من السلف؛ كالإمام مالك -رحمه الله- وغيره، وهذا أبلَغُ في الزجر.

القول الرابع: أن هذا نفيٌ مُطْلَقٌ، والنفيُ المطلق يُحمَل على المقيَّد؛ فيُقال: لا يدخلون الجنة دخولًا مطلقًا، يعني: لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولًا يسبقه عذابٌ بقَدْر ذنوبهم، ثم مرجعُهم إلى الجنة؛ وذلك لأن نصوصَ الشرع يُصدِّق بعضُها بعضًا، ويلائِم بعضُها بعضًا، وهذا أقربُ إلى القواعد وأَبْيَنُ حتى لا تبقى دلالةُ النصوص غيرَ معلومة؛ فتقيَّد

النصوصُ بعضُها ببعض.

وهناك احتمالً: أن من كانت هذه حالَه حَرِيٌّ أن يُختم له بسوء الخاتمة، فيموت كافرًا، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حالُه إليه، وحينئذٍ لا يبقى في المسألة إشكالٌ؛ لأن مَنْ مات على الكفر؛ فلنْ يَدخل الجنة، وهو مخلَّدٌ في النار، وربها يؤيده قوله ﷺ: «لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمُ يُصِبْ دَمًا كَرَامًا» (١)؛ فيكون هذا قولًا خامسًا.

فإن قال قائل: قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾، لماذا لا نقول مثل ما قال بعضُ السلف: نُمِرُّها كما جاءت؟

الجواب: إن هذا لا يستقيم إطلاقًا؛ لأننا إذا قلنا: (نُمِرُّها كما جاءت)، فهي جاءت بالخلود، فيعود الإشكال.

وهل له وجه من يقول: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكَ ﴾، أي: لأجل الإيمان؟ الجواب: إن كراهته لإيمانه، وإن لم يقتله توجب الكفر؛ لأن الراسخين يخرجون هذه الآيات المتشابهة.

مسألة: هل الحروف المقطعة من المتشابه؟

الجواب: هي متشابِهة عند قوم، والصحيحُ أنها ليست من المتشابه، بل من الواضح، وأنه ليس لها معنى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا...﴾، رقم (٦٨٦٢).

ومنها قوله -تعالى-: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَالْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، حيث اشتبه على الجبرية، ففهموا منه أن العبد مجبورٌ على عمله، وادَّعَوْا أنه ليس له إرادةٌ ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادةً وقدرةً، وأنَّ فِعْلَ العبد نوعان: اختياريُّ، وغيرُ اختياريُّ.

والراسخون في العلم أصحاب العقول، يعرفون كيف يُخَرِّجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآنُ كله محكمًا لا اشتباه فيه.

### الشرح

قوله -تعالى-: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَبِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

فقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ ﴾ تُؤول إلى: «قد علمتَ»، والاستفهام هنا للتقرير، والخطاب للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو لكلِّ من يتأتَّى خطابه.

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿مَا ﴾ اسمٌ موصول يدل على العموم. وقوله: ﴿إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ ﴾، يعني: أن ما في السماء والأرض مكتوبٌ في اللوح المحفوظ.

وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أي: كتابة ما في السماء والأرض.

وقوله: ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ بحيث اشتبه على الجبرية، ففهموا منه: أن العبدَ مجبورٌ على عمله، وادَّعَوْا أنه ليس له إرادةٌ ولا قدرةٌ، فالجبريَّة يقولون:

إن الإنسانَ مجْبُرٌ على عمله ليس له إرادة ولا اختيار، وأن حركاته كتحرك الريش في الهواء، وأن من نزل من السطح في الدَّرَج درجةً درجةً كالذي أسقط من السطح كلاهما ليس له إرادة، ولا شك أن هذا قولٌ باطل يُبطله الحسُّ، ويُبطله العقلُ، ويُبطله السمع، أما السمع فإن الله أثبت في عدة آيات المشيئة للعبد وإرادته فقال: ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ اللَّذِيرَةَ ﴾ [آل عمران:١٥]، وقال: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ آلَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ اللَّذِيرَةَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩]، وقال: ﴿ وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ اللَّهُمُ فِيهَا وَمُر فِبهَا لا يُبْخَسُونَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩]، وقال: ﴿ وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيُكُفُر ﴾ [الكهف:٢٩]، وقال: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهَا نُوقِ إلَيْهِمْ فَيهَا وَمُر فِبهَا لا يُبْخَسُونَ ﴾ [هرد:١٥]، والآيات في هذا كثيرة.

وأما العقل، فإنه من المعلوم أنه لو كان الله تعالى مجبِرًا عباده على ما يفعلون، ثم يعذبهم في المخالفة، لكان هذا أمرًا لا يليق بالله –عز وجل-؛ لأنه ظلم.

وأما الحسُّ فظاهر، فكل إنسان يعرف أنه يدخل، ويخرج، ويذهب ويجيء باختياره، ولا يرى أن أحدًا يكرهه على هذا، ونفرق بين الفعل الاختياري، والفعل الإجباري، فهؤلاء اشتبه عليهم، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادةً وقدرةً، وقد ذكرنا الإرادة.

وأما القدرةُ فقوله -تعالى-: ﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدْدِينَ ﴾ [القلم: ٢٥]، وأن فعل العبد نوعان: اختياري، وغير اختياري، وهذا هو الصحيح، ولذلك كان النوع غير الاختياري غير مؤاخذ عليه؛ لأنه ليس من فعله.

وينبغي للإنسان أن يسأل الله دائها أن يهديه للحق، وانظر إلى فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفتتح قيام الليل وهو أول صلاة يصليها بعد النوم بقوله: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِلَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ»(١)، وهو الرسول، يسأل الله أن يهديه لما اخْتُلِف فيه من الحق؛ فعلى العبد أن يسأل الله دائها أن يهديه لما اخْتُلِف فيه من الحق، سواء في العقائد أو العمليات؛ لأن الإنسان بشر يجهل اختُلِف فيه من الحق، سواء في العقائد أو العمليات؛ لأن الإنسان بشر يجهل كثيرًا، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمِلْمِ اللهُ وَلِي عَلَى كثرة علومك، بل قليلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥]، فلا تعتمد على ذكائك، ولا على كثرة علومك، بل اعتمد على الناسُ فيه من الحق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧٠).

# الْحِكْمَةُ فِي تَنَوُّعِ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ

وأما من في قلبه زيغ، فيتخذ من المتشابه سبيلًا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرًا من المنحرفين في العقائد والأعمال، يحتجُّون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.

#### الشرح

ولهذا لو كان القرآنُ كلُّه محكمًا، لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان، ولو كان كله متشابهًا، لفات البيان للناس والإيضاح، فكان من حكمة الله -عز وجل- أن جعل بعضَه محكمًا، وبعضَه متشابهًا، والمؤمن يعلم أن كلًّا من عند الله -عز وجل-، ولا يمكن أن يكونَ فيه تناقُضٌ، ثم يحاول

أن يَرُدُّ المتشابِهَ إلى المحكم، والذي في قلبه زيغٌ يأخُذُ بالمتشابهات، إما قهرًا عليه، وإما اختيارًا؛ لكنه يأخذ أولًا اختيارًا بالمتشابهات، ثم يزيغ قلبه فيلتبس عليه الأمرُ، ولهذا قال الله -تعالى-: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَالَمْ يُوْمِنُواْ بِهِ عليه الأمرُ، ولهذا قال الله -تعالى-: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَالَمْ يُوْمِنُواْ بِهِ عليه الأمرُ، ولهذا قال الله -عز وجل-: ﴿ وَلَكَمَ مَنْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠]، ويقُولُ الله -عز وجل-: ﴿ وَلَكَمَ اللهُ وَلَهُ مِنْ الْإِنسَانُ بالوحي أول مرة وَاغَ قلبُه -نسأل الله العافية-.

فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون المتشابه، ويأخذون منه سبيلًا إلى الطعن في القرآن، كانوا هم الذين لم يُفْتَح لهم بابُ البيان ولا الهدى، بل ظلوا في طغيانهم يعمهون، فتبين الحكمة من ذلك، وهو امتحانٌ واختبارٌ بين المؤمن الراسخ في العلم، ومَنْ في قلبه زيغ.

<sup>\* \* \*</sup> 







## الله المُعْمَ التَّعُارُضِ فِي الْقُرْآنِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِعِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْمِي مِلْمِعِمِ مِلْمِعِمِ مِلْمِعِمِ الْمُعْرِقِي الْ

التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان، بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلولَ الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتةً لشيء والأخرى نافيةً له.

## الشسرح

هذا تعريفُ التعارض، وهو تعارُضُ التقابل من كل وجه، بحيث يمنع مدلولُ أُحدهما مدلولَ الأخرى، وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا ليس بتعارض، كما يكون بين العامِّ والخاصِّ، فإن العامَّ يدل على شمول الحكم للأفراد، والخاصَّ يدل على اختصاصه بأحدها، وهذا ليس بتعارض؛ لأنه ليس تقابلًا من كل وجه.

#### \* \* \*

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولها خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبًا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى، قال الله -تعالى-: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ٨٧]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ٨٧]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢١]، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولها حُكْمِيُّ؛ لأن الأخيرة منها ناسخة للأولى، قال الله -تعالى-: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِها نَأْتِ بِعَيْرٍ مِنْهَا أَوْ نُنسِها نَأْتِ بِعَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ عَالِهُ وَلا معارض للأخيرة.

أي أن التعارض ممنوعٌ سواء كان في أمرٍ خبري، أو أمر حُكمي، أما في الأمر الخبري، فلو وقع التعارُضُ بحيث تكون الآية من كتاب الله تُشِتُ شيئًا والأخرى تنفيه، لزم من ذلك أن يكون إحدى الآيتين كاذبة، وهذا مستحيلٌ في خبر الله -عز وجل-، وأما الأمرُ الحكمي فإنه لا يمكن التعارُضُ؛ لأن التعارُضَ من كل وجه لا بد أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، ونسخ الأحكام جائز، فالمتأخر ناسخ والمنسوخ غير قائم، فلا تعارَض.

والمقصود هنا أن نقرر أنه لا يمكن أن يبقى التعارض بين آيتين في كتاب الله بدون حل الخبر، وقلنا: لا يمكن؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب إحداهما للأخرى في الحكم، أيضًا لا يمكن؛ لأنه إذا وقع التعارُضُ من كل وجهٍ، فالثّاني متأخّرٌ ناسخ، فيبقى الثاني لا مقاومَ له، ولا تعارض.

#### \* \* \*

وإذا رأيت ما يوهم التعارُضَ من ذلك، فحاولِ الجمعَ بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وتكلِل الأمرَ إلى عالِمِه.

وقد ذكر العلماءُ -رحمهم الله- أمثلة كثيرة لما يوهم التعارُضَ، بيَّنوا الجمع في ذلك. ومِنْ أجمع ما رأيتُ في هذا الموضوع كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-.

وهذا البحث مهمٌّ جدًّا بالنِّسبة للقرآن؛ لأن الإنسان يتعوَّد به كيف يجمع بين الآيات، ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعارُضٌ، لذلك ينبغي للإنسان أن يُطالِع مثلَ هذه الكتب التي فيها الجمعُ بين الآيات التي ظاهرها التعارض.

#### \* \* \*

فمن أمثلة ذلك قوله -تعالى - في القرآن: ﴿ هُدَى آلِنُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، وقوله فيه: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصةً بالمتقين، وفي الثانية عامةً للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد.

#### الشسرح

قوله -تعالى-: ﴿ هُدَى لِنَهُ عَيِنَ ﴾، وقوله: ﴿ هُدُى لِلنَّ الله كأن بينها تعارضًا فيها يظهر؛ لأن المتقين أخصُّ من عموم الناس، فيقال: الجمع بينها: أن الهداية هدايتان هداية توفيق وعمل، وهذا للمتقين، وهداية بيان وإرشاد، وهذا لجميع الناس.

#### \* \* \*

ونظير هاتين الآيتين، قوله -تعالى- في الرسول ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْحَبَبْتَ وَلَاكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص:٥٦]، وقوله فيه: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى:٥٦]، فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين.

فقوله: ﴿لَا تَمْدِى ﴾، ﴿وَإِنَّكَ لَتَمْدِى ﴾ نفي وإثبات، فالنفي في قوله: ﴿لَا تَمْدِى ﴾، والإثبات مؤكد بـ(إن) و(اللام) في الجمع؟

نقول: الأُولى ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ هداية توفيق، والثانية ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى آلَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

فالتقديرُ: (مَن أحببتَ هدايته)، هذان قولان، لكن أيها أصح؟

الجواب: إن نظرنا إلى أن الأصل عدمُ التقدير، قلنا: الأصح الأول، أي: (من أحببتَه)، وإن أورد علينا إشكالٌ وقال: إن هذا يقتضي أن الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم – يُحب أبا طالب، ولا نتخلَّص من هذا الإيراد إلا إذا قلنا: إن هذا التقديرَ: (من أحببت هدايته).

ولو كان يوجد تقديرٌ هل يلام الإنسان على محبة شخص أحسن إليه محبة إحسان؟

الجواب: لا يُلام، يعني: من أحسنَ إليك فإنك ثُحبُّه لإحسانه لا لدينه، والظاهرُ لي أن الأصلَ عدمُ الحذف، وأن التقدير: (من أحببته)، ولكنَّ حبَّ الرسول ﷺ لأبي طالب ليس حبَّ دِينٍ، ولكنه حبُّ قرابةٍ وإحسان؛ لأن الرجلَ أحسنَ إلى رسوله الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إحسانًا عظيمًا، ودافع عنه مدافعة عظيمة، وله اللامية المشهورة التي قال عنها ابن كثير في

البداية والنهاية (١): «إنها أحق أن تكون من المعلقات»؛ لأن المعلقات عند العرب سبعُ قصائد عظيمة، كانت مُعلَّقةً في جوف الكعبة؛ لعظمها عندهم، فهذه أحقُّ من غيرها أن تُعلَّق في جوف الكعبة.

#### \* \* \*

ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلّهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَمُولُهُ: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقوله: ﴿ فَكَ اللّهِ إِلَّا اللّهُ أَعْنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ عَمَ اللّهِ إِلَهُ إِلَهُ اللّهُ عَالَى وَقُولُهُ: ﴿ فَكَمَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ اللّهُ عَمُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ [هود: ١٠١]، ففي الأبوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره.

والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله -عز وجل- هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله -تعالى-: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ الْمَكُنُ وَأَنَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْسَآهِ ﴾ [لأعراف: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا آنَ نُهَلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦] ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله -تعالى- بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله -تعالى- يأمر بها هو فسق.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٣/ ٥٧).

والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله -تعالى - لا يأمر شرعًا بالفحشاء؛ لقوله -تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَٰلِ وَالْإِحْسَنِ لَا يأمر شرعًا بالفحشاء؛ لقوله -تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِلنَّكَ رِ وَالْبَغِي ﴾ [النحل: ١٩]، وإيتاَي ذِى القُرُون وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالله حتعالى - يأمر كونًا بها شاء والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله -تعالى - يأمر كونًا بها شاء حسب ما تقتضيه حكمته؛ لقوله -تعالى -: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

ومَنْ رام زيادةَ أمثلةٍ فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفًا. الشرح

وهذا -أيضًا- مثال آخر وهو أن الله -تعالى- لا يأمر بالفحشاء، ردًّا على قولهم: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَلْحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف:٢٨] فعللوا بأمرين:

أولًا: أنهم وجدوا عليها آباءهم.

والثاني: أن الله أمرهم بها.

فأبطل الله الباطلَ وأحقَّ الحقَّ، فقال: ﴿ قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُ مُ إِلْفَحْشَآهِ ﴾ ولم يقل: (لم يجدوا عليها آباءهم)؛ وذلك لأنه حق، وفي الآية دليلٌ على قبول الحق من غير أهل الحق؛ لأن المشركين ليسوا أهلَ حقّ، لكن إذا قالوا الحق نقبله، وقد قبل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من اليهودي الذي قال: إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث، فضحك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى بدت بقية الحديث، فضحك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى بدت

نواجذه؛ تصديقًا لقول الحق(١).

بل زد على ذلك أنه أقر الحقَّ من الشيطان في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - حينها قال: ألا أدُلُّك على آية في كتاب الله تقرأها فلا يقربك الشيطان حتى تصبح ﴿ اللّهَ لَا ٓ إِلَهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَى الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فأقرَّ النبيُّ ﷺ ذلك (٢).

وفي هذا دليل على أن الحقَّ يُقْبَل من أي إنسان، فبعضُ النَّاسِ إذا جاءه الحقُّ من فاسقٍ قال: هذا ليس فيه خير، ولا يمكن أن يأتي بخير، وهذا غلطُ، فالعدْلُ أن يكون الحقُّ ضالَّتك متى وجدته فخُذْ بِه.

وقال -تعالى-: ﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نَهُمْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَلَمَ مَرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ ففي الأولى: نفى أن يأمر بالفحشاء، وفي الثانية أثبت أنه يأمر بالفسق ﴿ أَمَرْنَا مُثَرِفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا ﴾ فكيف الجمع؟

الجمع: هو أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر المنفي الشرعي، يعني: لا يأمر شرعًا بالفحشاء، بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكر، والأمر في الآية الثانية: أمرٌ كونيٌّ، فإن كل ما وقع في السهاء والأرض فهو بأمره الكوني؛ لقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا آن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ وبهذا اندفع التعارض، وما ذكر في الآية الثانية ﴿أَمَرنا مُتَرفِها ﴾ هو الحق الذي لا يجوز سواه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ ِ ﴾، رقم (٤٨١١)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٥).

وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى ﴿أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا﴾ [الإسراء: ١٦] أمرًا شرعيًّا، وهذا غلطٌ في الواقع؛ لأنه يلزم منه أن الله يرسل الرسل من أجل أن يفشق النَّاسُ ويدمرهم، ويكون معناها: (إذا أردنا أن نهلك قرية أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناها)، وهذا مناف للحكمة، إذ كيف يرسلُ الله -عز وجل-الرسلَ للناسِ من أجل أن يعصوا ويفسقوا فيهلكهم.

فلو قال قائل: ذكر الله -تعالى- عن زكريا -عليه السلام- أنه سأله الذرية الصالحة، ثم بعد أن استجاب الله له، قال: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَمُ ﴾ [مريم: ٨] فكيف يسأل الله -عز وجل- الذرية الصالحة، ثم يقول: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَمُ ﴾؟

الجواب: نقول: إن هذا من باب التأكُّد من الشيء؛ لأن التأكُّد العلميَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (۲٤٦٢)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب فتنة المال، رقم (۳۹۹۷).

ليس كالتأكد العيني، ولهذا يقول العلماء: التأكد العلمي علمُ اليقين، والتأكد العيني عين اليقين، والتأكد الحقيقي حقُّ اليقين.

مثال ذلك: لو قال لك قائل: (معي تفاحة)، وهو صادق من الناس، فهذا علم اليقين، وإذا أخرجها من جيبه، وقال: (هذه تفاحة) فهذا عين اليقين، وإذا أكلتها صارحق اليقين.

\* \* \*



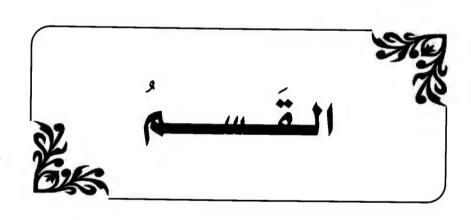



# الْقَسَمُ الْقَسَمُ الْقَسَمُ الْقَسَمُ الْقَسَمُ الْقَسَمُ الْقَسَمُ الْقَسَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

القَسَم: بفتح القاف والسين، اليمين، وهو: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّم بالواو، أو إحدى أخواتها.

#### الشسرح

القَسَم: بفتح القاف والسين، وإنها احتجنا لضبطها؛ لأنك لو قلت: (القِسْم) صار بمعنى الجنس أو الصنف أو ما أشبه ذلك، ولو قلت: (القِسَم) صار بمعنى تقسيم الشيء، ولو قلت: (القِسَم) صار معناه ما يُقَدَّر لبني آدم، لكن (القَسَم) بفتح القاف والسين هو اليمين والحلف، وله ألفاظ متعددة: وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، سواء كان المعظم من يستحق التعظيم أو لا، فالذين يحلفون باللات والعزى، ومناة، هؤلاء قسمهم صحيح من حيث إنه قسم؛ لأنهم يعظمونهم، وقولنا: «بذكر مُعظم» إذا كان المقسَم به سوى الله فإن اعتقد المقسِم بأنه يستحق من التعظيم كها يستحق الله فهذا شرك أكبرُ، وإلا فإنه شرك أصغر.

وحروف القسم ثلاثة: (الواو، والباء، والتاء)، و(ها) يقسم بها أحيانًا، فيقال: (ها الله لأفعلن)، فكلمة (أخواتها) تشمل كلَّ حرف يُقْسَمُ به في اللغة العربية، وعلى هذا لو قال الإنسان: (حرام عليّ أن أفعل)، فهذا ليس قسمًا، وليس قسمًا بغير الله، وليس شركًا، ولكن حكمه حكم اليمين؛ لأن الله -تعالى - قال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِي لُم مَنَ أَمَلُ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ

(التحريم: ١-٢]، فالقسَم الذي جعله النبي عَلَيْهُ التحريم: ١-٢]، فالقسَم الذي جعله النبي عَلَيْهُ من الشرك إنها هو تأكيدُ الشيءِ بذِكْرِ معَظّم بالواو أو إحدى أخواتها.

وهنا لا بدأن نذْكُرَ أحكامَ القسَم، فنقول:

أولًا: لا ينبغي للإنسان أن يُكثر الحلِفَ بالله؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَاَحْفَظُوۤا أَيۡمَنَكُمُ ﴾ [المائدة: ٨٩]، قال بعض العلماء: أي لا تكثروا الأيمان، فلا يحلف إلا عند الحاجة، أو الضرورة.

ثانيًا: ينبغي لمن حلف أن يستثني؛ فيقول: إن شاء الله؛ ليستفيد من ذلك فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: تسهيل أمره.

الفائدة الثانية: أنه لا كفارة عليه لو حنِث.

ثالثًا: لا يجوز الحلف بغير الله؛ مهما كانت منزلته حتى النبي ﷺ.

و لهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ قَالَ: وَاللَّاتِ -يعني حالفًا بها-، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَهُ اللهُ ﴾(١)؛ حتى ينتفي عنه الشرك، ويحقق التوحيد.

رابعًا: الحلف بالله -عز وجل- يكون بلفظ (الله)؛ ويكون بكل اسم يختص به الله كـ(الرحمن، رب العالمين)، وما أشبه ذلك، ويكون كذلك بالصفات، أي بصفات الله المعنوية كعلمه، وسمعه، وبصره، وعزته، وقدرته، وقهره، وما أشبه ذلك، أما الصفات الخبرية فإنْ كان يعبر به عن ذاته جاز

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ أَفَرَءَيُّمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾، رقم (٤٨٦٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: «لا إله إلا الله»، رقم (١٦٤٧).

الحلف بها، والصفات الخبرية هي التي نظير ما سهاه أعضاء لنا مثل: (الوجه، والعين، واليد، والقدم)، مثاله: قوله -تعالى-: ﴿وَيَبَّقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَالْعَيْنَ، وَالْيَدِ، والقدم)، مثاله: قوله -تعالى-، وإن كانت لا تقوم بالذات، وألَّإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٢٧] يعني: نفسه -تبارك وتعالى-، وإن كانت لا تقوم بالذات، فإنه لا يجوز الحلف بها، فلا يجوز أن تحلف وتقول: (ويد الله)، بمعنى: اليد التي يقبض ويأخذ، (وعين الله)، ولا (ساق الله)، وما أشبه ذلك.

خامسًا: الحلف إما أن يكون على شيء ماض، وإما أن يكون على شيء مستقبل، فالحلف على الشيء الماضي لا كفارة فيه مطلقًا، سواء كان صادقًا أم كاذبًا، لكن إن كان صادقًا فلا إثم عليه، وإن كان كاذبًا فعليه الإثم، وإن تضمَّن يمينُه الكاذبُ أكلَ مال الغير بغير حق، كانت اليمينَ الغموسَ التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، وهي التي قال النبي عليه وهو عَلَيْهِ : "مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرْ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَأَن "(").

أما الحلف على المستقبل فهذا ينقسم إلى قسمين: إما لغو، وإما يمين معقودة، فأما اللغو فلا كفارة فيه، وهو الذي يجري على الإنسان بلا قصد، مثل قول الإنسان: (لا والله، بلى والله)، والدليل قوله -تعالى-: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي النَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وأما اليمين المنعقدة على شيء مستقبل؛ يعني: إذا قصدها، فإما أن يريد بها الخبر، إما في نفسه، فهذه لا يحنث، وإما أن يريد بها إيقاع الفعل الذي حلف عليه، فهذه إذا خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة، وإن حلف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، رقم (٢٤١٧).

على مستقبل ظانًا وقوعه فلم يقع، يعني: ظانًا أنه يقع ولم يقع، فالصحيحُ أنه لا كفارةَ عليه، مثاله: كرجل قال: (والله ليقدمن زيد غدًا) ثم لم يقْدُم زيدٌ، فلا كفارة عليه.

#### \* \* \*

## وأدواته ثلاث:

الواو: مثل قوله -تعالى-: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ ﴾ [الذاريات: ٢٣]، ويحذف معها العامل وجوبًا، ولا يليها إلا اسمٌ ظاهر.

## الشرح

الواو: وهي أكثر ما يُقْسَم به، ومن خصائصها أنها ويحذف معها العامل وجوبًا، ولا يليها إلا اسمٌ ظاهر، فلا يصح أن تقول: (أقسم والله أن تقوم)، بخلاف الباء يجوز أن تقول: (أقسم بالله)، فلو قلت: (أقسم والله)، لكان هذا التركيبُ غيرَ عربيًّ؛ لأنه لا بد أن يُحذَف معها فعلُ القسم.

كذلك -أيضًا- لا بد أن يليها اسمٌ ظاهر، فلا يجوز أن يَلِيَها ضميرٌ بخلاف الباء، فإنه يجوز أن تقول: (الله أقسم به لتفعلن كذا)، فإن قال قائل: ما الدليل؟

قلنا: الدليلُ التتبعُ، فإن أهل العلم تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا واو القسم يُذكر معها العامل، ولا يليها الضميرُ.

والباء: مثل قوله -تعالى-: ﴿لاّ أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [القيامة:١]، ويجوز معها ذِكْرُ العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله -تعالى- عن إبليس: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص:٨٦]، ويجوز أن يليها اسمٌ ظاهر كما مثَّلنا، وأن يليها ضميرٌ كما في قولك: (الله ربي، وبه أحلف لينصرن المؤمنين).

## الشرح

أي أن الباء أوسع من الواو؛ لأنه يُذكر معها فعلُ القسم، والواو لا يذكر، ويليها الظاهرُ والمضمرُ، والواو لا يليها إلا الظاهر.

قوله: ﴿لا أُقِيمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴿ فَ ﴿لا أُقِيمُ ﴾ ﴿لا ﴾ هذه موجودة في القرآن بكثرة ، كقوله - تعالى - : ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ ، وكقوله: ﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ ، وكقوله: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ ، وكقوله: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَقِع النَّجُومِ ﴾ ، وقد اختلف المفسرون في ﴿لا » فقيل: نافيةٌ لفعل مخذوفٍ ، والتقدير في قوله: ﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ أي: (لا صحة لما تزعمون من إنكار البعث ، أقسم بيوم القيامة ) ، وقيل: إن ﴿لا » نافية لفعل موجودٍ ، والتقدير: (لا أقسم بكذا على كذا؛ لأنه لا يحتاج إلى قسم) ، هذان رأيان ، والرأي الثالث يقول: ﴿لا التنبيه ، والجملة جملة ثبوتية ، لا جملة منفية ، وهذا والرأي الثالث يقول: وأقل تكلُّفًا.

وكما نعلم أن «ألاً» تأتي للتنبيه، فكذلك «لاً» التي ليس معها الهمزة تأتي للتنبيه، ويجوز معها ذكر العامل، كما في هذا المثال: ﴿لَا أُقِيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيمَةِ ﴾، وشمى (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنه اليوم الذي يقوم فيه الناسُ من قبورهم لرب العالمين، فكلُّ الناس يقومون قيامَ رجلِ واحدٍ بصيحةٍ واحدةٍ، وزجرةٍ واحدةٍ.

الوجه الثاني: أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهادُ. فتشهد الرسلُ على أمم الرسل، ويشهدُ الرسولُ الكريم محمد على أمم الرسل، ويشهدُ الرسولُ الكريم محمد على على هذه الأمة، قال -تعالى-: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

الوجه الثالث: أنه اليوم الذي يُقام فيه العدل، كما قال -تعالى-: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء:٤٧].

ويجوز حذف الفعل كما في قوله -تعالى- عن إبليس: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ ﴾ وحرف القسم «الباء»، والمقسم به «العزة»، والمقسم عليه «لأغوينهم أجمعين»، وفعل القسم محذوف والمقسم به «العزتك أقسم لأغوينهم أجمعين)، وقالوا: لا يجوز أن يليها اسمٌ فالعرر كما مثَّلنا، وأن يليها ضميرٌ كما في قولك: «الله ربّي، وبه أحلف لينصرن المؤمنين» الله ربي وبه «الباء» هنا للقسم، بدليل قوله: «لأحلف لينصرن المؤمنين».

#### \* \* \*

والتاء: مثل قوله -تعالى-: ﴿ تَاللَّهِ لَشَنَّكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ [النحل:٥]، ويحذف معها العامل وجوبًا، ولا يليها إلا اسم (الله)، أو (رب) مثل: (ورب الكعبة لأحجنَّ إن شاء الله).

وهذه أضيقها، فهي:

أولًا: يحذف معها العامل وجوبًا، ويشاركها في هذا الواو.

ثانيًا: لا يليها إلا اسم (الله) أو (الرب)، بخلاف الواو، قال ابن مالك:

..... والتاء لله وَرَبْ(١)

مثل: (ورب الكعبة لأحجنَّ إن شاء الله)، المقسم به وعليه متناسب؟ لأن الطواف بالكعبة رُكْنٌ من أركان الحج فبينهما مناسبة، واعلَمْ أنَّ كلَّ قَسَمٍ في القرآن لا بد أن يكون بينه وبين المقسَم عليه مناسبة، وهذه قاعدةٌ لكن قد تكون ظاهرة، وقد تكون خفيَّة، والأصلُ ذِكْرُ المقسَم به، وهو كثيرٌ كما في الأمثلة السابقة.

وقد يُحْذَف وحده كقولك: (أحلف عليك لتجتهدن)، فالمحلوف به محذوف، والتقدير: (أحلف بالله عليك لتجتهدن).

وقد يحذف مع العامل؛ وهو كثير، كقوله -تعالى-: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتُكُنَّ يَوْمَهِنِهِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر:٨]، عامل القسم محذوف، والمقسم به محذوف أيضًا، وهذا كثيرٌ في القرآن؛ لأن تقدير الجملة: (ثم أقسم بالله لتسألن) فحذف عاملَ القسم والمقسَمَ به.

لو قال قائل: هل يُعَدُّ هذا اليمين طلاقًا؟

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك رقم البيت (٣٦٧).

الجواب: مثل هذا لا يُعَدُّ قَسَمًا، لكنَّ حكمه حكمُ اليمين؛ لأنه لم يقل: (والطلاق لأفعلن كذا) فهو مثل التحريم، والتحريمُ أو الطلاق هو بمعنى: اليمين وليس يمينًا، لكن له حكم اليمين.

وعلى هذا؛ لو قال إنسانٌ: (لو فعلت كذا فامرأتي طالق) فهو له حكم اليمين، لكن ليس يمينًا، ولا يُعَدُّ الرجل مشركًا حالفًا بغير الله.

مسألة: يقول بعضهم: إن قول: «عليَّ حرام» ليس فيها شيء، وأن الاستدلال بآية التحريم غيرُ صحيح؛ لأن النبي ﷺ لم يقل: «عليَّ حرام»، وإنها حلف يمينًا، فهل هذا الكلام صحيح؟

نقول: إن الآية صريحةٌ في ذلك، قال -تعالى-: ﴿لِمَ تُحْرِمُ مَا أَعَلَ اللّهُ لَكَ ﴾ [التحريم:١]، والرسول ﷺ قال: «لَنْ أَعُودَ إِلَى أَكُلِ الْعَسَلِ»(١)، ومثل هذا الكلام من الرسول بمنزلة التحريم، لكن في مسألة: (أنتِ عليَّ حرام)، فهي على حسب النيات، إذا قال: (أنتِ عليَّ حرام) فقد قال ابن عباس: «ليس بشيء»(١)، وقال مرة: «عليه كفارة يمين»(١)؛ لأنه إذا قال: (أنتِ عليَّ حرام) وأراد أنها حرامٌ عليه فقد كذب، نقول: إذا قلتَ لزوجتك: (أنت عليَّ حرام)، فأنتَ كاذب، يعني: إذا أراد الخبرَ فهو كاذب؛ لأنها حلالٌ له، وكذلك لو قال: (الخبز عليَّ حرامٌ)، فهذا كذِبٌ ما دمت ثُخبِر خبرًا، فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ اَللهُ لَكَ...﴾، رقم (٥٢٦٧)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، رقم (١٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب ﴿لِمَ أَغَرِمُ مَآ أَمَلَ اللَّهُ لَكَ ... ﴾، رقم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرّم امراً ته، رقم (١٤٧٣).

قلت: (إنه حرام) إنشاءً وأراد تحريم ما أحل الله كان كافرًا؛ لأن العلماء يقولون: إذا أنكر حِلَّ ما كان حِلَّه معلومًا بالضرورة من الدين فهو كافر، وإذا قال: (عليَّ حرام) إنشاءً، بقصد الامتناع منه، فهو يمينٌ، حُكْمُه حكم اليمين، فإذا أكل منه إن كان الخبز، أو إذا أتى أهلَه إذا كانت المرأة، لزمه كفارة يمين، فالمهم أن النية لها أثر في هذه الألفاظ.

#### \* \* \*

والأصلُ ذِكْرُ المقسَمِ به، وهو كثيرٌ كما في الأمثلة السابقة. وقد يحذف وحده مثل قولك: (أحلف عليك لتجتهدن).

وقد يحذف مع العامل، وهو كثيرٌ، مثل قوله -تعالى-: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَأُنَّ يَوْمَهِـذٍعَنِ ٱلنَّعِيــــــــــ ﴾ [النكاثر:٨].

والأصلُ ذكر المقسم عليه، وهو كثيرٌ، مثل قوله -تعالى-: ﴿قُلَ بَكَىٰ وَرَيِّ لَنُبُعَثُنَّ﴾ [النغابن:٧].

وقد يُحذف جوازًا، مثل قوله -تعالى-: ﴿ فَ َ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق:١] وتقديره: ليهلكن.

وقد يحذف وجوبًا إذا تقدمه، أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغنى الله بنحو: (زيد قائم والله)، و(زيد والله قائم).

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب (١/ ٨٤٦).

لا ذكر حروف القسم وأنها ثلاثة، ذكر حُكْمَ حذف القسم، وما يتعلق به، سواء أكان أداة القسم، أو الفعل، أو المقسم عليه، فقال: والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، كقوله: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الذاريات: ٢٣] فالمقسم به (ربّ السماء والأرض)، وقوله: ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [النامة: ١] المقسم به هو (يوم القيامة)، وقوله: ﴿ تَأللّهِ لَتُسْتَكُنّ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٦] المقسم به هو (لفظ الجلالة)، وهذا هو الأصل، أن المقسم به مذكور.

وقد يحذف وحده مثل قولك: «أحلف عليك لتجتهدنّ»، ومثل: «حلفت لتقومنّ» فالمقسم به محذوف، وهذا جائزٌ وسائغٌ في اللغة العربية، وهو كثير أيضًا مثل قوله: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَ نِهِ عَذُوفٌ والتقدير: «أم والله هذه واقعةٌ في جواب القسم، والمقسَمُ به محذوفٌ والتقدير: «ثم والله لتسألن»، وإنها كَثُر الحذف في ذلك، أي: في سياق القسم؛ لأنها تَرِدُ كثيرًا في لسان العرب، فتكون معلومة؛ فلهذا يكون الحذف فيها كثيرًا، كقوله: ﴿ ثُمَّ لَسُنَّكُنَّ يَوْمَ بِنْ عِنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾، وهذا هو الأصل.

فإذا سُئِلْنا: ما الأصل في المقسم به؟

قلنا: الأصل ذكره.

وما الأصل في المقسم عليه؟

فالجواب: الأصل في المقسم عليه ذكره وهو كثير، وقد يجذف، مثل قوله -تعالى-: ﴿ قُلُ بَكِي وَرَقِ لَنْبَعَثُنَ ﴾ [التغابن:٧]، والمقسم عليه هو محطُّ الفائدة،

ولهذا كان ذكره كثيرًا.

قوله: ﴿ قُلُ بَكَى وَرَقِ لَنَبْعَثُنَ ﴾ الخطاب في قوله «قل» للرسول عَيَا أي: قل للذين زعموا أنهم لن يُبْعَثُوا، ﴿ بَكَ وَرَقِ لَنَبْعَثُنَ ﴾، فأمره الله تعالى أن يقول لهؤلاء الذين يقولون: لا يبعثون: «وربي لتبعثن ».

فإن قال قائل: ما الفائدة من هذا القسم لقوم منكرين؟

الجواب: أن هذا أسلوبٌ من أساليب اللغة العربية: أنَّ الكلامَ يؤكد بالقَسم، وإذا لم ينتفع هؤلاءِ بالتأكيد انتفع غيرُهم، فيكون تأكيدُهم حجةً عليهم من وجه، ونبراسًا لغيرهم من وجه آخر، وفي القرآن الكريم أمر اللهُ نبيَّه محمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُقْسِم في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: في قوله -تعالى-: ﴿ وَيَسْتَنْبِنُونَكَ آَحَقُ هُو ۖ قُلْ إِي وَرَقِ ٓ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللّ

الموضع الثاني: قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَقِى لَتَأْتِينَا كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَ وَرَقِي لَتَأْتِينَا كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَ

الموضع الثالث: قوله -تعالى-: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعَثُوا ۚ قُلُ بَكَ وَرَبِي لَنُبَعَثُنَّ ﴾ [التغابن:٧].

وكل هذه المواضع الثلاثة: إما عن البعث، وإما عن القرآن، وإما عن الساعة. وقد يحذف المقسَمُ عليه جوازًا، مثل قوله -تعالى-: ﴿قَ وَالْفُرَءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق:١]، فقوله -تعالى-: ﴿قَ عَدةِ سُورٍ من الحروف الهجائية وهي كثيرةٌ في عدةِ سُورٍ من القرآن، وقد سَبَق أنَّ القولَ الرَّاجِحَ: أنها في حدِّ ذاتها ليس لها معنى.

وقوله -تعالى-: ﴿وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ هذا المقسَمُ به، والمقسَم عليه تقديرُه: ليهلكنّ، وهذا أحدُ الأقوالِ في هذه المسألةِ، وقِيل: إنه لا حاجة لذكر المقسَم عليه؛ لأنه مفهومٌ من السياق، وهو أن الآية تدُلُّ على إثبات البعث؛ لقوله: ﴿بَلْ عَبْوَا أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنّهُم فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَى مُ عَيبُ ﴿ اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهُ الل

فصار الآن عندنا ثلاثة أقوال:

القول الأول: محذوف، تقديره: ليهلكنّ.

والثاني: محذوف، تقديره: ليبعثنّ.

والثالث: أنه لا حاجة لذكره ولا تقديره؛ لأنه معلوم من السياق.

وقوله: «وقد يُحْذَفُ وجوبًا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه» أي: يحذف وجوبًا فيكون تكرارًا بلا فائدة، مثاله: (زيدٌ قائِمٌ والله)، هذا تقدمه ما يدل عليه؛ لأن معنى (زيدٌ قائم والله)، معناه: (والله إن زيدًا لقائم)، فقد تقدَّمه ما يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره، وذكره لَغُوَّ؛ لأنك لو قلت: (زيد قائم، والله ليقومن زيد)، فإن الكلام يكون ركيكًا غيرَ مستقيم.

وقوله: «أو اكتنفه ما يدل عليه» «اكتنفه»، يعني: صارَ القَسَم بين أجزاء الجملة التي تدُلُّ عليه، مثاله: (زيدٌ والله قائم)، فالقسم متوسط بين المبتدأ والخبر، ولو قيل: (زيدٌ والله قائم، إنه لقائم) صار لغوًا لا فائدة منه، وصار الكلام ركيكًا.

والقَسَم إما متقدِّمٌ، وإما متوسط، وإما متأخر، فإذا تقدم فليس الجواب بمحذوف، فلو قال: (إن زيدًا قائم)، فلا حاجة للتقدير.

فلو قال قائل: إن القسمة تقتضي أن يكون المقْسَمُ به متوسطًا، أو متأخرًا، أو متقدمًا؟

نقول: إذا كان متقدمًا مثل: (والله لزيد قائم)، فلا حاجة للتقدير، ولو كان متأخرًا أو متوسطًا، فهذا الذي يكون فيه الحذف.

ويقول ابن هشام -رحمه الله- في المغني، وابنُ هشام أحدُ أئمة النحو وله مؤلفات في النحو كثيرةٌ من أهمها: (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)، ومنها (المغني)، وهو على اسمه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) كتابٌ جيّدٌ في بابه: سُمِع رجل يطوف بالكعبة يقول: (اللهم إني أسألك نحوًا كنحو ابن هشام، وفقهًا كفقه شيخ الإسلام)؛ لأنه درس من مؤلفاتها. فسأل ربّه وليس ذلك بعزيز على الله، وهو الذي أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي أخرج ابن هشام، قادرٌ على أن يُخْرِجَ مثلها أو أعلى.

والشاهد أن (المغني) كتابٌ لا يستغني عنه الإنسان، لكن للإنسان الذي أخذ شوطًا كبيرًا في النحو، أما الذي لا يعرف أن يعرب: «قال الله تعالى» فهذا لا يدنو المغني، فلا بد أن يكون عنده علم، قال ابن هشام في المغني في مثل قولهم: (زيد قائم والله)، و(زيد والله قائم)، إنه يُحْذَف وُجوبًا، وقد دلَّ عليه السياق؛ لأن ذِكْره لغوٌ لا فائدة منه، بل لا يزيد الكلام إلا ركاكة، فصار الذي يُحذَف المقسَمُ به، والمقسَمُ عليه، والمُقْسِمُ لا يمكن أن يُحذَف المتكلم.

وللقسَم فائدتان:

إحداهما: بيان عظمة المقسم به.

والثانية: بيان أهمية المقسَم عليه، وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القَسَم إلا في الأحوال التالية:

الأولى: أن يكون المقسَمُ عليه ذا أهمية.

الثانية: أن يكون المخاطب متردِّدًا في شأنه.

الثالثة: أن يكون المخاطَب مُنْكِرًا له.

#### الشرح

يعني: القَسَم لا يحصُل إلا في الأحوال التالية:

الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية؛ ولو كنت تخاطب من لا يُنْكِر لا لإثباته في ذهن المخاطب، ولكن لبيان أهميته، إذ إن الذي ليس له أهمية لا يُقْسَم عليه؛ لأنه يقال: هو سواء صدَّق بالخبر أو لم يُصدق، لكن إذا كان له أهمية فإنه يُقْسَم عليه، وإن لم يستقسم، وإن لم ينكر المخاطب، ألم تروا إلى قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِهَا جِئْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» (١)، فلا أحد ينكر ممن يخاطِبهم، ولا أحد يتردد في ذلك، لكن لأهمية الأمر، وهذا يأتي كثيرًا بأن يكون القسَم بدون تردُّدٍ من المخاطب، وبدون إنكار منه، وبدون طلب له، يعنى: لا يقول له: (أقسم) أو ما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد علي، رقم (١٥٣).

الثاني: أن يكون المخاطب متردِّدًا في شأنه؛ فهنا قال أهل البلاغة: إنه يحسن التوكيد ولا يجب؛ لأن المتردد قد يكفيه الخبرُ المجرَّد، فتحلف ليطمئن ويزول عنه الشك.

الثالث: أن يكون المخاطب مُنْكِرًا له؛ وقد قال أهل البلاغة: إنه إذا كان المخاطب مُنْكِرًا، وجب تأكيدُ الكلام سواء بالقسم، أو بغير القسم؛ حتى يكون المخاطب مطمئنًا، ولهذا قلنا: لا يَحْسُن القسم، وإنها يحسن مخاطبة المنكر بها يمكن أن يؤكد له بغير القسم.

فمثلًا: الذين زعموا أن لن يبعثوا قال الله تعالى لنبيه: ﴿ بَكَ وَرَقِي لَلْبُعَثُنَّ ﴾ [التغابن: ٧]؛ لأنهم منكرون.

فإن قال قائل: كلامُك هذا منقوضٌ؛ لقوله -تعالى-: ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥]، فهنا مؤكِّدٌ لكن بلا قسم، مع أنه لا أحد ينكره؟

أجاب أهلُ البلاغة عن هذا فقالوا: نزلَ المخاطَبُ منزلة المنكر؛ لأنه لم يعمل لهذا اليوم الذي هو يوم موته.

## وللقُسَم فائدتان:

الأولى: بيان عظمة المقسَم به.

والثانية: بيانُ أهمية المقسَم عليه.

ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله، ويُستفاد من بيان عظمة المقسَمِ به، لكن يجوزُ لله أن يحلِف بها شاء من المخلوقات، أو بنفسه -سبحانه وتعالى-، وحلفه ببعض المخلوقات يدُلُّ على عظمة هذا المخلوق، وأنه جديرٌ

بأن يكون مقسَمًا به.

مسألة: هل يجوز أن يقول: (لعمرك)، أو (لعمري)؟

الجواب: يجوز ذلك؛ لأنه قَدْ جاء في الحديث عن النبيِّ عَلَيْ وعن الصحابة قولهم: «لَعَمْرِي»(١)؛ لأن هذا في الواقع ليس قَسَمًا يُراد به الحلف الذي يكون به شركًا أو كفرًا؛ إذ إن صيغة القسَم لا تكون إلا بالواو أو الباء أو التاء، أما (لعمرك) فإنه قَسَمٌ، أي: بمعنى القسَم، ولهذا لو قال: و(عمري) أو (عمرك) صار مقسمًا به وصار حرامًا.

كذلك -أيضًا- مثل قولهم: (يمين الله)، فهي بمعنى: (عهد الله). أما القَسَم فلا يكون إلا بالصيغة التي تقدَّم بيانها.

فإن قال قائل: قول الرسل -عليهم السلام-: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورَ لَهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّاللَّهُ الللللّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّم

الجواب: أن نقول: إن هذا بمعنى القسم، ولهذا أجيب بها يجاب به القسم ﴿إِنَّاۤ إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ لكن ليس فيه قَسَمٌ ؛ لأنهم ما قالوا: (والله إِنَّا لمرسلون)، بل قالوا: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّاۤ إِلَيْكُرُ لَمُرْسَلُونَ ﴾.

فإذا قال قائل: هل قولُ بعضِهم: (يعلم الله ما فعلتُ كذا)، هل هذا حُكْمُه حكم اليمين أم لا؟

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱٤٤٥٠)، وقد ورد من كلام الصحابة، كما في كلام عائشة -رضي الله عنها-، أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿حَقَّةُ إِذَا السَّتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ...﴾، رقم (٢٩٦٤)، ومنه كلام ابن عمر -رضي الله عنه-، أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي على المراهم (١٢٥٥).

الجواب: إن بعض العلماء قالوا: إن قائل هذه الصيغة على خطرٍ عظيم إذا كذب؛ لأن قوله هذا يقتضي أن الله جاهِلٌ بالواقع، ولهذا قال بعضُ أهل العلم: إن هذه من أخطر ما يكون في باب اليمين.

\* \* \*





١- تكرار القصص





# القصص القصادة

القَصَص، والقَصُّ لُغةً: تتبع الأثر.

وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضُها بعضًا.

وقَصَص القرآن أصدق القَصَص؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ عَدِيثًا ﴾ [النساء:٨٧]، وذلك لتهام مطابقتها للواقع.

وأحسن القَصَص؛ لقوله -تعالى-: ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [يوسف:٣]، وذلك الاشتهالها على أعلى درجات الكهال في البلاغة وجلال المعنى.

وأنفع القَصَص؛ لقوله -تعالى -: ﴿ لَقَدْكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [بوسف: ١١١]. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

#### الشرح

إذن: القصص في اللغة تَتَبَعْ الأثر، ومنه قوله -تعالى-: ذأي: يقُصَّان الأثر ويتبعانه، لكنها في الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعضًا، فلو قلت: «زيدٌ قائم» فهذه ليست قصة؛ لأنها ليست ذات مراحل يتبع بعضها بعضًا، ولو قلت: «سافر زيدٌ إلى مكة، فنزل في القرية، لمدة يوم، ثم ركب منها متجهًا إلى مكة، ونزل في البلدة الفلانية، لمدة يوم» فهذه تسمى قصة.

وقوله: «قصص القرآن أصدقُ القصص» وهذا لا شك فيه؛ لأن المُخْبِرَ بها هو الله -جل جلاله-؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، والاستفهام هنا بمعنى النفي والتحدي، يعني: لا أحدَ أصدقُ من الله حديثًا، وإن ادَّعيت، فأتِ بأحدٍ أصدق من الله حديثًا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، وهذا هو الصِّدق، والصِّدق مطابقةُ الخبر للواقع، والله لما أخبر الله به لا يعتريه لبسَّ، أخبر الله به آكد عندنا مما شاهدناه بأعيننا؛ لأن ما أخبر الله به لا يعتريه لبسَّ، وما شاهدناه بأعيننا قد يعتريه لبس، قد يرى الإنسانُ الشيءَ المتحرِّكَ ساكنًا، أو الساكن متحرِّكًا، فلا أحدَ أصدقُ من الله حديثا.

إذن القصص الواردة في القرآن كلُّها حقُّ وصدقٌ، ليس فيها مرية بوجه من الوجوه، وكذلك أيضًا قَصَص القرآن أحسنُ القَصَص؛ لقول الله تعالى -: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا الْقُرْءَانَ ﴾؛ وذلك لاشتهالها على أعلى درجات البلاغة، وجلال المعنى، فهي أحسن القصص لفظًا، وأحسنُ القصص معنى، وأحسنُ القصص نفعًا؛ لقوله -تعالى -: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِمِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَولِ ٱلْأَلْبَابِ ﴾، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب، والأعمال، والأخلاق.

وغيرُ قصصِ القرآن ما جاءت به السُّنة، فهو مثل القرآن من حيث الصدق، إذا صحَّ ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك أنه أحسنُ قصص الخلق، وأنفعُ قصص الخلق، فما قصَّه النبي -عليه الصلاة والسلام- مِنْ أخبار بني إسرائيل، فهو حتَّ وصدقٌ، وفيه عبرة، وفيه منفعة، وقد قَصَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته أشياء كثيرة.

ولذلك يحسن للواحد منا، أن يأخذ قصةً من القصص يتتبعها في تفسيرها ومعناها الإجمالي وفوائدها، وما تتضمنه من أحكام وحِكَمْ، يعني لو عود كَا الإنسانُ نفسَه على هذا لحصل له خيرٌ كثيرٌ؛ لأنها صِدقٌ وحسن ونفع؛ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

وانظر إلى خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه ومحاورته معه، قال إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدَ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ [مريم: ٤٣]، فمعنى العبارة أنك جاهلٌ وأنا أعلم منك، لكنه تحاشى أن يقول هذه العبارة؛ لأنها شديدةٌ على الأب وربها تنفره، بل قال: ﴿ قَدْ جَآءَ فِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾، والتفنن في الأسلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزنه.

ذُكِرَ أن أحد الخلفاء رأى رؤيا، وهي أن أسنانه قد انقلعت كلها، فاهتم لهذه الرؤيا، وقال: اءتوني بعابر، فأتوا إليه بعابر، فقال: ما تقول في هذه الرؤيا التي أرقتني؟ قال: أقول إن حاشيتك ستموتُ كلُّها، ففزع الملك، وقال اضربوه وذلك لأنه رَوَّعَهُ، وأمر أن يأتوا له بعابر آخر، فأتوا بعابر آخر وقال: ما تقول، قال: أقول إن الملك سيكونُ أطولَ حاشيته عمرًا، فَسُرَّ الملك بهذا التعبير وأعطاه جائزة، على الرغم من أن معنى التعبيرين واحد، ولكنَّ الفارق بينهما في الأسلوب.

#### وهي ثلاثة أقسام:

- قِسم عن الأنبياء والرُّسل، وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين.
- وقِسم عن أفراد وطوائف، جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم، ولقهان، والذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين، وقارون، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، وغير ذلك.
- وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ﷺ كقصة غزوة بدر،
   وأحد، والأحزاب، وبني قريظة، وبني النضير، وزيد بن حارثة، وأبي لهب،
   وغير ذلك.

#### الشرح

إِذَنْ قصص القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-، وما جرى لهم مع المؤمنين، والكافرين، وفي هذا يقول الله -تعالى-: ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَبُوُا اللَّهِ عَالَى مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّهُ ﴾ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّهُ ﴾ [ابراهيم: ٩]؛ ولهذا فإن المصدر الوثيق عن أخبار الأمم، هو ما جاء عن الله، ورسوله -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذه القصص عبرة عظيمة، فهي عبرة للمؤمنين، وعبرة كذلك للمكذبين.

ثانيًا: قصص عن أفراد، وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله -تعالى- كقصة مريم، وقصتها مبسوطة في سورة مريم، وفيها عِبَرٌ كثيرة،

منها قوله: ﴿وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَفِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴾ [مريم: ٢٥]، فالنظر إلى المرأة النفساء تجدها في العادة ضعيفة، ولهذا قال لها: ﴿وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ والهزُّ بالجذع أصعب من الهز بالرأس، أي: برأس النخلة.

قوله: ﴿ شُكَفِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ أي: يسقط من فوقك رطبًا طريًا ثريًا جنيًا، يعني: لا ينفقس إذا سقط على الأرض، بل كالذي جناه الإنسان بنفسه، وهذا من آيات الله، فهي عبرة يعتبر بها الإنسان على قدرة الله -تبارك وتعالى -.

وكذلك قصة لقهان مع ابنه وهو يعظه، فهي قصة عظيمة فيها فوائد، فمن أهمها: قوله -تعالى-: ﴿ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعَرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ وَلا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ وَرَحًا إِنَّ ٱللّهَ لا يُحِبُ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴿ اللهِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْقِكَ إِنَّ أَنكرَ مَرَا اللهَ لا يُحِبُ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللهِ وَكُلها حكم.

وهنا مسألة: هل لقهان نبيٌّ أم رجل صالح؟

الجواب: الذي يظهر، أن لقمان رجل صالح، أعطاه الله الحكمة، وليس يًّا.

كذلك قصة الذي مَرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها، هامدة يابسة، ﴿قَالَ أَنَّ يُحْي، هَدِهِ ٱللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة:٢٥٩]، يعني كيف يحيي هذه القرية بعد أن ماتت؟! فأراه الله ذلك، ﴿فَأَمَاتَهُ ٱللّهُ مِأْثَةَ عَامِرُثُمَّ بَعَثَهُ وَالكَ مَ لَلِثَتَ قَالَ كَمْ لَلِثَتَ قَالَ لَكُ مِرْدُمُ اللهُ وَلك، ﴿فَأَمَاتَهُ ٱللّهُ مِأْثَةَ عَامِرُثُمَّ بَعَثَهُ وَالكَ عَمْ لَلِثَتَ قَالَ كَمْ لَلِثَتَ قَالَ لَهُ لِمَاتُ مِنْ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَا لَمْ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْمٍ ﴾ [البقرة:٢٥٩]، وهي مئة سنة، لأن الوقت يذهب إذا لم

تكن الروح في الجسم، ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاثة وكأنها دقيقة واحدة، والمغمى عليه أشد، وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت ما علم، وكذلك من باب أولى قال: ﴿لَمِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾؛ لأن الله أماته في أول النهار، وأحياه في آخر النهار، فقال: إما يوم إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته، أو بعض يوم، قال الله -تعالى - له: ﴿بَل لَيِثْتَ مِأْقَةَ عَامٍ ﴾ الثاني من موته، أو بعض يوم، قال الله -تعالى - له: ﴿بَل لَيْثَتَ مِأْقَةَ عَامٍ ﴾ ولا تَغير، ولا تَعلى ولا يَعل الله له: ﴿فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِك وَشَرَابِك لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾، أي: لم يتغير، الطعام والشراب لم يتغير لا باللون، ولا بالرائحة، ولا بالبوسة، وهذا من آيات الله -عز وجل -، وقد قيل إن الطعام كان عنبًا، وقيل: غير ذلك، ولكن لا يهمنا هذا، حتى وإن كان عنبًا، فإنه لم يتغير.

ثم قال: ﴿وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى عِظامه فإذا هي تلوح، فالحمار متغير، والطعام والشراب لم يتغير، سبحان الله-؛ لأن محط الحجة في الحمار، فكون الطعام لم يتغير، والشراب لم يتغير، هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور كما كانت، وقضية الحمار فيه دليلٌ على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلالها، فلما نظر إلى عظام دليلٌ على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلالها، فلما نظر إلى عظام الحمار وهي تلوح فقال الله له: ﴿وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُها ثُمَّ نَصْرُوها لَحْمًا ﴾، فنظر إلى العظام يركب بعضها بعضًا وتنشز بالعصب، ثم تكسى باللحم، ثم قام الحمار -سبحان الله- ﴿فَلَمَّاتَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلُو فَلَمَّا تَبِي القلب، ويعرف بها قدرة الله سبحانه وتعالى.

كذلك أيضًا قصة ذي القرنين، فذو القرنين آتاه الله ملكًا عظيمًا، بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وقصته مشهورة، ومن أعظم ما فيها من العبر أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولًا، يعني: لا يكادون يفقهون هم بأنفسهم، ولا يُفْقِهوُن أيضًا، وإن كلمهم الإنسان ما فقهوا، وهم أيضًا إن كلموا لا يفقهوا، فقالواله: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ [الكهف: ٩٤]، يعني: -هل نعطيك دراهم- ﴿عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُم سَدًّا ﴾ [الكهف:٩٤]-؛ لأنه مَلِكٌ عظيم، فظنوا أنه يأخذ رشوة ﴿قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ [الكهف: ٩٥] يعني خير مما تعطونني، ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف:٩٥] والردم أعظم من السد؛ ﴿ اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا له الحديد، وأحمى عليه النار، ﴿حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ. نَارًا قَالَ ءَاتُونِيَ أُفْرِغَ عَلَيْـهِ قِطْـرًا﴾ [الكهف:٩٦] فأفرغ عليه نحاسًا ذائبًا، فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس، ﴿ فَمَا ٱسْطَنَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ [الكهف: ٩٧]-؛ لأنه أملس - ﴿ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴾ [الكهف: ٩٧]، وهذه من القصص الغريبة.

كذلك أيضًا قارون، فإن قارون رجل غني من قوم موسى، ولكنه كفر به، وفخر، واستعلى بها أعطاه الله من المال، وبغى على قومه، وآتاه الله من الكنوز ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ ﴾، أي: ما يستطيعون حمل المفاتيح، فكيف بالخزائن وما فيها؟! فقال الله -عز وجل- حين طغى هذا الرجل: ﴿فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُنتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨١].

كذلك أيضًا أصحاب الكهف؛ فإن أصحاب الكهف قصتهم عجيبة

فَهُمْ سبعة ومعهم كلبهم، خرجوا من قومهم؛ لأنهم كانوا يشركون بالله، وهؤلاء مخلصون لله موحدون له، خرجوا مهاجرين إلى الله، وما أحد قصد الله فخاب أبدًا، آواهم الله -عز وجل-، فهيأ لهم كهفًا واسعًا، وجهه إلى الشمال الشرقي، ما تأتيه الشمس إذا غربت، ولا إذا أشرقت. قال -تعالى-: ﴿وَتَرَى ٱلشَمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلْشِمَالِ ﴾ [الكهف:١٧]، أي: شيء يسير عند الغروب.

فبقوا في الغار نائمين وليسوا ميتين، والنائم إذا طال نومه، ملَّ، وجاع، وعطش، لكن هؤلاء ما فعلوا، إلا أن الله يقلبهم ذات اليمين، وذات الشهال، لئلا تفسد أجسادهم ﴿وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف:١٨]، وربط الله به ما تعداهم، فبقوا ثلاثمئة سنة وتسع سنوات، حتى أخلف الله سبحانه وتعالى عن الملك الأول المشرك بملك صالح.

فبقوا في هذا الكهف هذه المدة، يقلبهم الله -عز وجل- ذات اليمين، وذات الشمال، ولم يقل: «يتقلبون»؛ لأن فعل النائم لا يُنسب إليه، فقد رُفع عنه القلم، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فلما بعثهم الله -عز وجل- تنازعوا ﴿قَالَ قَابِلُ مِّنَهُم صَحَم لِيثَمُ قَالُوا لِيثَنَا يَوْما أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [الكهف:١٩] وهم بقوا ثلاثمئة سنين وتسع سنوات؛ لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار، فظنوا أنهم ناموا يوما واحدًا، أو يومين ﴿لِيثَنَا يَوْما أَوْ بَعْض يَوْمِ ﴾ وطلبوا أن يُعث واحد منهم بورقهم، أي: بالدراهم إلى المدينة، ليشتري طعامًا، ولما ذهب إلى المدينة، ورأوا السكة، والسكة قديمة لها ثلاثمئة سنة، ولعلها والله أعلم عليها صورة الملك القديم، فتعجبوا منه، وهذه القصة فيها عبر عظيمة.

وكذلك أيضًا أصحاب الفيل، فأصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا الكعبة، وذلك أن مَلِك اليمن وضع عنده كعبةً تضاهي الكعبة التي في مكة؛ من أجل أن الناس يحجون إليها، فجاء أحدُ العرب إلى هذه الكعبة، وتغوط فيها، إهانةً لها، فغضب الملك، وبعث إلى مكة جندًا عظيمًا يتقدمهم فيلٌ عظيم، يريد أن يهدم الكعبة.

فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس، طريق من ريع الحجون، أبى الفيلُ أن يتقدم إذا وجهه إلى مكة وقف، وإذا وجهوه إلى اليمن هرول -بإذن الله عز وجل-، ولهذا لما بركت ناقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية، وأراد منها أن تقوم أبت، فقال الصحابة، «خلأت القصواء، خلأت القصواء» وخلأت يعني حرنت، فقال النبي عليه: «وَالله مَا خَلاَتِ الْقَصُواء، وَمَا ذَاكَ لَمَا بِخُلُقٍ» (أ)، فدفعُ الظلم حتى عن البهائم واجبُّ؛ لأنهم ظلموها لما قالوا: خلأت، فقال: ما خلأت فعلًا، وأيضًا ليس هذا لها بخلق، «ناقة مطواع، ولكن حبسها حابس الفيل».

المهم أن أصحاب الفيل أرسل الله -تعالى- عليهم طيرًا أبابيل، قال العلماء «أَبَابِيلَ» يعني: جماعات متفرقة، معها حجارة من سجيل، وهذه الحجارة تضرب الواحد من رأسه وتخرج من دبره، ﴿ فَعَكَمُهُم كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ [الفيل:٥]، و «العَصْفُ» هو الزرع الذي أكلته الإبل، أو البقر ووطئته بأقدامها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة والمصالحة في الحرب، رقم (٢٧٣٤).

والفيل حبسه الله تعالى في مكان يقال له: المغمس، كما قال الشاعر الجاهلي (١):

حُبِسَ الْفِيلُ بِالْمُغَمَّسِ حَتَّى صَارَ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ

وليس في وادي محسر كما زعمه بعضُ العلماء، وإنها أسرع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، في وادي محسر لوجهين:

الوجه الأول: أن الوادي دعث، يعني: فيه رملٌ مع التراب، وهذا يجعل الإبل ترتاث في المشي فأسرع.

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي، ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم– أن يخالفهم، فهم ينزلون والرسول عليه يسرع.

كذلك أيضًا أصحاب الأخدود، والأحدود: جمع خد، وهو الحفر في الأرض كحفر السواقي، فأصحاب الأخدود قومٌ اعتدَوْا على قوم مؤمنين بالله -عز وجل-، اعتدوا عليهم هذا العدوان البشع، وحاولوا منهم أن يرتدوا عن إيهانهم، ولكنهم أبوْا وأصرُّوا على الإيهان، وفي ذلك أنزل الله -تعالى-: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ اَنْبِرُوجِ اللَّ وَالْيَوْمِ المُوْعُودِ اللَّ وَشَاهِدِ وَمَشَهُودِ اللَّ قُبُلُ اَصَحَبُ الْأَخْدُودِ اللَّ النَّارِ ذَاتِ الْوَوْدِ اللَّ إِذَا مُرْعَلَيْا قُعُودٌ اللهِ وَاللهِ وَمَشَهُودِ اللهُ عَدوا الأخاديد، وأضرموا فيها النار، وجعلوا يُلقون المؤمنين في النار، وهم قعودٌ متفكهين وأضرموا فيها النار، وجعلوا يُلقون المؤمنين في النار، وهم قعودٌ متفكهين حولها، ﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَنْ بِرَ

<sup>(</sup>١) الشعر لأبي الصلت الثقفي، أو لأمية بن أبي الصلت الثقفي، كما في ديوانه (١٦٤).

ٱلْمَعِيدِ ﴾ [البروج:٧-٨]، لم يعتدِ هؤلاء المؤمنون عليهم بأخذ مالٍ، ولا بانتهاك عرضٍ، ولا بضربٍ، ولا بشيء، وما هي إلا عداوة دينية من هؤلاء المعتدين، ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُوْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَرْيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ مَلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَى كُلَّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ مَنْهُ وَلَّهُ مَنْ عُلَّاكُ السَّمَا وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ مَا لَا مُؤْمِنَا لَا لَا عَلَاللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ مَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَالِهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّاكُ السَّمَا عَلَا لَهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَاللَّهُ عَلَى كُلَّاكُ السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى كُلّلِ عَلَى عَلَالِهُ عَلَى كُلَّالِ مَا عَلَالِهُ عَلَى عَلَا عَلَالِهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَى عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى عَلْمَ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالْ عَلَا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَالَاكُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَّ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَالَ

وعلم من الآية: أنهم لو تابوا لم يعذبوا بجهنم، والتوبة من الكفر تَجُبُّ ما قبلها، حتى وإن كان متعلقًا بالغير؛ لقوله -تعالى-: ﴿ قُلُ لِللَّذِينَ كَ فَرُوَا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨].

فإن قال قائل: كيف يغفر لهم وهذا حق آدمي؟

فالجواب: أن قتل هؤلاء الكفار لهؤلاء الآدميين ليس لكونهم آدميين، بل لإيهانهم، ولكراهتهم للإيهان، ولمن يحمل الإيهان، ولهذا إذا آمنوا ارتفع عنهم أثر هذا القتل، ولهذا قال -تعالى-: ﴿ ثُمَّ لَوَ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾، قال الحسن البصري -رحمه الله-: «ما أحلم الله! يقتلون أولياءه، ثم يدعوهم إلى التوبة» (١)، ولا شك أن هذا من حِلْم الله -عز وجل - على عباده.

قوله: «وغير ذلك» وذلك مثل: صاحب الجنتين، وأصحاب الجنة، وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ حذر الموت، ولهذا نقول: إن في سورة البقرة خمسَ قَصَصِ فيها إحياء الموتى:

القصة الأولى: في قوم موسى: وذلك أنهم قالوا: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن (ص:٥٩).

نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ فهاتوا ﴿وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البقرة:٥٥]، ثم بعثهم الله من بعد موتهم.

القصة الثانية: في أصحاب البقرة: وذلك أنهم تنازعوا في قتيل لهم، فأمر الله -سبحانه وتعالى- أن يذبحوا بقرة، ويضربوا القتيلَ ببعضها، فذبحوها، وما كادوا يفعلون، وضربوه ببعضها فحيا الرجل، وقال: الذي قتلني فلان، والظاهر أنه بعدها مات.

القصة الثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فهؤلاء قومٌ وقع في ديارهم وَبَاءٌ، فخرجوا هاربين خوفًا من الموت، فأراهم الله -عز وجل- أنه لا مفر من قدر الله، ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوثُوا ثُمَّ أَخَيَاهُمْ ﴾ [البقرة:٢٤٣]، فأماتهم الله -عز وجل-؛ ليعلموا أنه لا مفرَّ من قدر الله تعالى؛ (ولهذا نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، من وقع في أرضه الطاعون، نهى أن يخرج من أرضه فرارًا من الطاعون»(۱)؛ لأن هذا ينافي التوكل؛ ولأنه ربها يعاقب بأن يموت.

القصة الرابعة: وذلك في صاحب القرية الذي مرَّ عليها، وهي خاوية على عروشها، وقد تقدم هذا<sup>(٢)</sup>.

القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في الكتاب العزيز قال -تعالى-: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ ۚ قَالَ بَلَى وَلَاكِن العزيز قال -تعالى-: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ ۚ قَالَ اللَّهِ مِنْ أَلْطَيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا لِيَظْمَيِنَ قَلْمِ فَاللَّهُ مِنْ أَلْطَيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها، رقم (٢٢١٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر (ص:۳۲۸–۳۲۹).

ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ [البقرة:٢٦٠]، وفي هذه الآية دلالة على أن الإنسان مأمور بأن يَزيد في إيهانه من طمأنينة القلب والثبات، فأمر الله -عز وجل- أن يأخذ أربعة من الطير، وأن يقتلهن ذبحًا، ويخلط بعضهن ببعض، ويجعل على كل جبل منهن جزءًا، ففعل، ثم أمره الله -عز وجل- أن يدعوهن، ويقول: أيتها الطيور أقبلي -وهي كلمة -، فأقبلت عليه تأتيه سعيًا لا طيرانًا على خلاف المألوف من الطيور من أماكن بعيدة، فأتت من قِمَم الجبال تسعى سعيًا، حتى وقعت بين يديه، بعد أن أحياها الله -عز وجل-.

فالحاصل: أن القصص في القرآن كثيرة، وكلها نافعة وفيها عبرة، لكن ينبغي أن ننبه على أن هناك مؤلفين ألفوا في قصص الأنبياء، وألفوا في قصص القرآن عمومًا، لكن خلطوا بين الحابل والنابل، وصاروا كحاطب ليل، ولذلك يجب الحذر مما أُلِّف في قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن.

كذلك -أيضًا- غزوة بدر مذكورة في القرآن، كذلك أحد، والأحزاب، وبنو قريظة، وبنو النضير، وزيد بن حارثة، وأبو لهب، ولهذا الذي ذكر باسمه في القرآن من هذه الأمة رجلان:

أحدهما: في مقام الثناء.

والثاني: في مقام القدح.

فالذي في مقام الثناء زيد، وذلك في قوله -تعالى-: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنَّهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا ﴾ [الأحزاب:٣٧].

وفي مقام القدح أبو لهب، أنزل الله -تعالى - فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة: ﴿ تَبَتَّ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبَ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ۞ القيامة: ﴿ تَبَتَ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبَ ۞ وَامْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبَّلُ مِّن سَيصَلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبَّلُ مِّن مَسَدِ ﴾ [المسد:١-٥]، وهو عم الرسول -عليه الصلاة والسلام - والله -تعالى لا يحابي أحدًا لقرابته من الرسول، ولا يظلم أحدًا لبعده من الرسول، فأبو لهب أنزل الله فيه سورة كاملة في ذمه وقدحه.

وأبو طالب قال الله فيه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ [القصص:٥٦]، مع أن كلًا منها عمٌّ، لكن أبا لهب آذى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبا طالب نصر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله -تعالى- حَكَمٌ عدل، أعطى كل واحد منها ما يستحقه.

فإن قيل: هل ذُكِر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبق عليه على وجه تام؟

فالجواب: نعم، وهو أبو بكر -رضي الله عنه- في قوله -تعالى-: ﴿إِذَّ يَكُولُ لِصَكِحِبِهِ عَلَى ﴿ لَا تَحَدْزَنَ ﴾ هذه أجمع الله عنه-. المفسرون على أن المراد بها أبو بكر -رضي الله عنه-.

وكذلك يقال كما قاله بعض العلماء في سورة الليل: ﴿وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْفَى اللَّهُ وَمَدِرَيّهِ ٱلْأَنْفَى اللَّهُ وَمَالِأُحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ بَحْزَى اللَّهِ اللَّهِ وَجَهِ رَبّهِ ٱلْأَعْلَىٰ اللَّهُ وَكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنه الله عنه ا

### وللقصص في القرآن حِكمٌ كثيرةٌ عظيمة منها:

١- بيان حكمة الله تعالى فيها تضمنته هذه القصص؛ لقوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَئُر ﴿ الْقَصِحَمَةُ أَبْلِغَةٌ فَمَا تُغْنِنَ النَّذُرُ ﴾ [القمر:٥].

#### الشرح

قوله -تعالى-: ﴿ كَا تَهُم ﴾ يعني قريشًا، ﴿ يَنَ ٱلْأَنْكَ ﴾ أخبار الأمم السابقة، ﴿ مَا فِيهِ مُرَدَجَرُ ﴾ يعني ازدجار عن المعاصي والتكذيب، ﴿ حِصَحَمَةُ أَبَلِغَةٌ ﴾ أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة، ﴿ فَمَا تُغُنِن النَّذُرُ ﴾ ف (ما) يجوز أن تكون نافية، يعني: لم تغنِ عنهم النذر شيئًا، ويجوز أن تكون استفهامية، يعني: فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ والظاهر الثاني، والأول يؤيده قوله -تعالى-: ﴿ فَمَا أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُ اللَّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [هود:١٠١]، لكن الاستفهامية أبلغُ وأقوى، يعني أي: شيء أغنت النذر؟ لم تغنِ عنهم شيئًا، هذه من فوائد القصص وهي بيان حكمة الله -عز وجل-.

#### \* \* \*

٢- بيانُ عدلِه -تعالى- بعقوبة المكذبين؛ لقوله -تعالى- عن المكذبين:
 ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ
 ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَاءَ أَمُ رَبِّك ﴾ [هود: ١٠١].

#### الشرح

لَمَا ذَكَرَ الله -تعالى- وصف الأنبياء، وإهلاك قومهم، قال: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِنَ ظَلَمُواْ أَنفُسُهُم فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُم وَالِهَنَهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمُن رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُم غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾، والآية تفيد أن هناك معنى آخر، غير معنى بيان العدل، وهو قوله -تعالى-: ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُم وَالِهَا مُهُم ﴾ أي: بيان أن آلهة هؤلاء المكذبين لم تغنِ عنهم شيئًا.

#### \* \* \*

٣- بيان فضله -تعالى- بمثوبة المؤمنين؛ لقوله -سبحانه وتعالى-: ﴿إِنَّا السَّلَنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ ﴿ أَنَّ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴾
 [القمر: ٣٤- ٣٥].

#### الشسرح

قوله -تعالى-: ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم سِحَرِ ﴾ السَّحر يكون آخر الليل، مع أن الله -تعالى- قال: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود: ٨١]، وكيف يُجمع بين هذا وبين أن الله أنجاهم بسَحَر؟

الظاهر أن ذلك لما امتدَّ، امتدت العقوبة من السَحَر إلى الصباح، وكان منتهى العقوبة في الصباح، فصار موعد إهلاكهم جميعًا هو الصباح.

ولكن هناك آية يقول الله -تعالى- فيها: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَكَانَ وَلِهَا عَنْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الجواب: لا، بل هذا يدل على أن الإيهان شيء، والإسلام شيء آخر؛ لأنه قال: ﴿فَا فَرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، ولم يقل: «من كان فيها من المسلمين»، ثم قال: ﴿فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾، وذلك أن الذين خرجوا ونجوا هم لوط وأهله إلا امرأته، وامرأته كانت معهم في الدار، وكان ظاهرها أنها مسلمة كها قال الله -تعالى-: ﴿أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ فَكَانَتَا هُمَا وَلَا مَسلمة لَم قال الله علم عنها، لكنها في وسط الدار مسلمة لم يظهر منها معارضة، ولهذا ليست القرية سوى بيت من المسلمين، والذي نجا وخرج هم المؤمنون؛ لأن المرأة لم تخرج.

#### \* \* \*

٤- تسلية النبي ﷺ عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله -تعالى-: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [فاطر: ٢٥-٢٦].

٥- ترغيب المؤمنين في الإيهان بالثبات عليه والازدياد منه؛ إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين، وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله -تعالى-: ﴿ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْمَوْرِيَاكُ ثُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٨]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَا مُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَانَفَقَمْنَا مِنَ ٱلّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

٦- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله -تعالى-: ﴿أَنَالَمْ

يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْمِمْ ۖ وَلِلْكَفِرِينَ ٱمْثَنَالُهَا ﴾ [محمد:١٠].

٧- إثبات رسالة النبي ﷺ؛ فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله -عز وجل-، لقوله -تعالى-: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلاَ فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَاً أَفَاصِيرٌ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود: ١٩]، وقوله: ﴿ أَلَهُ لَنتَ وَلاَ فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَاً أَفَاصِيرٌ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود: ١٩]، وقوله: ﴿ أَلَهُ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَذِينَ مِن قَبْلِ هَا مَا مَعْدِهِمْ لَا يَعْدِهِمْ لَا يَعْدِهِمْ إِلَّا ٱللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٩].

#### الشرح

هذه أيضًا من فوائد القصص في القرآن.

رابعًا: تسلية النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ عما أصابه من المكذّبين له، وذلك أن النبيّ عليه يضيق صدره بها يقولون، وما يكذبونه؛ لأنه يجب -عليه الصلاة والسلام- من جميع الناس أن يؤمنوا، ولكنه يقابل من قومه -وهم أقرب الناس إليه- بالتكذيب، والإهانة، والأذية، ولا شك أنه سوف يتأذى بهذا، ولكن الله -تعالى- يسليه بذكر أخبار الأمم السابقة، يقول الله -عز وجل-: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْإِينَاتِ ﴾ يعني: بالآيات البينات.

وقوله: ﴿وَبِٱلزُّبُرِ ﴾ جمع زبور وهو الكتاب.

وقوله: ﴿ وَبِأُلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ إما أنه من عطف المرادف على مرادفه،

كقول الشاعر<sup>(۱)</sup>:

## وَأَلْقَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

ويكون الفائدة من العطف تظهر في قوله: ﴿ الْمُنِيرِ ﴾، يعني: الكتب التي تُنير للناس طريق الهداية ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمِ ﴾ [فاطر:٢٦]، ولا شك أن النبي عَلَيْهِ سوف يتسلَّى بهذا، ويتصبر، ولهذا تقول الخنساء وهي تتحدث عن مصيبتها في أخيها صخر تقول (٢):

وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُسَلَّى النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِّي

فهي تتأسى بالناس، وتقول: هؤلاء أيضًا أُصيبوا في إخوانهم، وآبائهم، وأبنائهم، وأبنائهم، وأقاربهم، وقد أشار الله إليه في قوله: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذظَلَمْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ فَي قوله: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذظَلَمْتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

خامسًا: ترغيب المؤمنين في الإيهان بالثبات عليه، والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين، وانتصار من أُمروا بالجهاد، لقول الله -تعالى-: ﴿ فَاسَتَجَبّْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ الْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٨]، وهذا من قال هذه الكلمة: ﴿ لَا إِلَكَ إِلَا أَنتَ سُبْحَنَنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٨]، وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها نجاه الله، لقول الله تبارك و-تعالى-: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) البيت لعدي بن زيد، ذكره الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ١٤١)، وتمامه: فَقَدَّمَتِ الأَدِيمَ لِرَاهِشِيهِ وَأَلْقَى قَوْهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

<sup>(</sup>٢) ديوان الخنساء (ص:٧٢).

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ الْأَنبِياء : ٨٧-٨٨]، فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَحَيْنَكُ مِنَ الْفَيِّرِ وَكَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٧-٨٨]، وقال - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِمْ فَإِنْ وَهُم بِالْبَيْنَتِ فَاننَقَمْنَا مِن الله على الله على الله على الله على نفسه أن ينصر المؤمنين.

قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية وإخباره أن من الناس من قتل النبيين بغير حق؟

فالجواب: إن النصر نوعان: نصر في الدنيا والآخرة، ونصر في الآخرة دون الدنيا، فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم في الآخرة قطعًا، وفي الدنيا أيضًا، ربما يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا إليه؛ لأن هذا من أعظم النصر، فالآثار التي تبقى بعد الإنسان تعتبر نصرًا؛ ولهذا قال المتنبي<sup>(۱)</sup>:

ذِكْرُ الْفَتَى عُمْرُهُ الثَّانِي وَحَاجَتُهُ مَا قَاتَهُ، وَبَقِيَّةُ الْعَيْشِ أَشْعَالُ

يعني ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره، إذا بقي ذكره فهو عمره، وحاجته ما قاته يعني: قوته فقط يكفي، والباقي زيادة.

وعلى كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال: أن من النبيين من قُتِلَ إن نصره بالآخرة مؤكد، ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بها دعا إليه فيكون نصرًا لقوله وما جاء به، وإن المؤمنين إذا علموا أن الله ينصر من سبق،

<sup>(</sup>۱) ديوان المتنبي (ص:٤٩٠).

وأنه يثيبهم، فإنهم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإيمان، ويثبتون عليه.

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَا أَوْهُمْ بِٱلْبَيْنَتِ فَٱنْفَمْنَا مِنَ ٱللَّذِينَ أَجُرَمُوا اللَّهِ عَلَىٰ الشَّاهِ فَي هذا قوله: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، الشاهد في هذا قوله: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فأوجب الله -عز وجل - على نفسه أن ينصر المؤمنين الذين صدقوا المرسلين، واتبعوا المرسلين، وهؤلاء لا بد أن ينصروا؛ لأن الله تكفل بذلك في قوله: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقوله - تعالى -: ﴿ فَانَنَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ فيه إثبات صفة الانتقام لله - عز وجل - من المجرمين، وهذه الصفة لا تقال على سبيل الإطلاق؛ لأنها لم ترد إلا مقيدة، ولهذا نقول: إنَّ عَدَّها من الأسهاء الحسنى غلط، كما يوجد في بعض الكتب التي تَعدُّ أسهاء الله الحسنى، يقولون: المنتقم، وليس كذلك؛ لأن المنتقم لم يرد من أسهاء الله -عز وجل - على وجه الإطلاق، بل مقيدة كما في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]، وكقوله - تعالى -: ﴿ فَانَنَقَمُنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾.

سادسًا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله -تعالى-: ﴿أَفَلَرَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّر اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفْرِينَ أَمْنَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠]، سير أقدام أو سير قلوب أو هما؟ وأيهما أعم؟ سير القلوب أعمُّ؛ لأن القلوب تصل في سيرها إلى ما لا تصل إليه الأقدام؛ ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام ﴿فَينظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ اللَّذِينَ القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام ﴿فَينظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أمرهم ولم ينجحوا ﴿وَلِلْكَفِرِينَ مَن قَبْلِهِمْ أمرهم ولم ينجحوا ﴿وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا ﴾ يعني للكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين، الشاهد

قوله: ﴿وَلِلْكَفِرِينَ آمَثَنَلُهَا ﴾ [محمد: ١٠]، يعني: فاحذروا أيها الكفار أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء من التدمير، ولكن نقول:

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِـمَنْ تُنَـادِي (١)

كما قال الله -عز وجل-: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْأُ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَادِى ٱلْمُمْتِي عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ [النمل:٨٠-٨١].

سابعًا: إثبات رسالة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله -عز وجل- لقول الله -تعالى-: ﴿ تِلْكَ مِنَ أَلْهَ اللّهَ عَلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكُ مِن قَبّلِ هَذَا ﴾ [هود: ٤٩]، فإذا أَلْنَيْ نُوْحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكُ مِن قَبّلِ هَذَا ﴾ [هود: ٤٩]، فإذا قص النبي -عليه الصلاة والسلام- قصصًا على الوجه المطابق، دل ذلك على أنه رسول الله؛ لأنه على كان أُمِّيًا لا يقرأ، ولا يكتب، ولا يتلقى الأخبار، فإذا أتى بأخبار مَنْ سبق دل على أنه يُوحَى إليه، وأن هذا من الله، وكقوله أتى بأخبار مَنْ سبق دل على أنه يُوحَى إليه، وأن هذا من الله، وكقوله ألى بأخبار مَنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلّا الله ﴾ [إبراهيم: ٩]، فإذا تحدث النبيُّ -صلى وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يعْلَمُهُمْ إِلّا الله عليه وعلى آله وسلم - عنهم، عُلِم أن ذلك عن طريق الوحي.

فإن قال قائل: قوله -تعالى-: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴾ [النساء:١٦٣]، هل الزَّبُور كتابٌ أم اسمٌ لكتاب؟

الجواب: أصلُ الزُّبُر هي الكتب، فكل كتاب يسمى زبور، لكن قد يطلق هذا الاسم على شيء معين.

<sup>(</sup>۱) البيت غير منسوب في الأمثال والحكم للرازي، وزهر الأكم (۲/۲۶۲) لليوسي، وذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى (۲/۲۱).

## تِكْرَارُ الْقَصَصِ

من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقهان، وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقِصَر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.

#### الشرح

أي: أن تكرار القصص في القرآن ليس على سبيل التكرار الذي لا فائدة منه، بل فيه فائدة، لكن القَصَص كما قالوا: قِسْمٌ لا يتكرَّر كقصة لقمان، وأصحاب الكهف، ومنها ما يتكرر حسب ما تدعو الحاجة إليه، والذي يأتي متكررًا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في كل المواقع أبدًا، بل لا بد أن يختلف.

فمثلًا في سور الأعراف: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ [الأعراف:١٠٩]، وفي سورة الشعراء: ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ ﴾ [الشعراء: ٣٤]، في القصة الأولى ذكر قول أصحاب فرعون، وفي الثانية ذكر قول فرعون؛ لأن فرعون قال وصدَّقه هؤلاء، وأخذوا يطنطنون ويدندنون بقوله، فصار القائل الأول: فرعون ثم تابعه جنوده.

فأنت ترى هذه القصص المكررة تختلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة، ولهذا كان أكثر القصص تكرارًا قصة موسى؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن اليهود كانوا موجودين في المدينة، وقريبين من قريش، وكذلك النصارى في نجران، وغيرها، لذلك تكررت قصة موسى وعيسى -عليهما السلام-أكثر من غيرهما، حسب ما تدعوا الحاجة إليه، وتقتضيه المصلحة.

ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد، بل يختلف في الطول، والقصر، واللين، والشدة، وذِكْرِ بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، وإن وُجِدَ نادرًا جدًّا أن تأتي الآيةُ هي نفس الآية الأولى، فهذا قليل جدًا.

فمثلًا: نجد من أقصر القصص، وأشدها ما جاء في سورة القمر، فإن القصص قصيرةٌ جدًّا، لكن فيها قوارع عظيمة، تختم كل واحدة منها فهَلَ مِن مُتَكِرٍ القمر:١٥]، فالذي يقرأ هذه السُّورة بتدبر لا بد أن يتأثر؛ لأنها عظيمة.

#### \* \* \*

ومن الحكمة في هذا التكرار؟

- ١- بيانُ أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية بها.
  - ٢- توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس.
- ٣- مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها؛ ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبًا فيها
   أتى من القصص في السُّور المكية، والعكس فيها أتى في السُّور المدنية.
- ٤- بيان بلاغة القرآن؛ في ظهور هذه القصص على هذا الوجه، وذاك الوجه
   على ما تقتضيه الحال.
- ٥- ظهور صدق القرآن؛ وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القَصَصُ متنوعةً بدون تناقُص.

#### الشسرح

وهذه من الحِكم، وهي:

أولًا وثانيًا: بيان أهمية تلك القصة، ولذلك يكررها الله -عز وجل-اعتناء بها، وتثبيتًا، وترسيخا.

ثالثًا: مراعاة الزمن، وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز، والشدة غالبًا فيها أتى من القَصَصِ في السُّور المكية، والعكس فيها أتى من السور المدنية، وهذا من بلاغة القرآن، ومراعاة حال المخاطب، وهذه من أعلى أنواع البلاغة.

رابعًا: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه، وذاك الوجه على هذا الوجه، وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال؛ لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة في الحقيقة.

خامسًا: ظهور صدق القرآن، وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعةً بدون تناقض، فإن هذا يدل على صدق القرآن، ويدل أيضًا من وجه آخر، كونها تأتي على وجوه متعددة، مما يدل على صدق القرآن، وأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتلوه على الناس كما ورد، وتعلمون أن الكاذب يحاول أن يُخْفِي كذبه بكل طريق، فيحاول أن يكون كلامه الثاني مثل الأول، حتى لا يقول الناس: إنك كاذب، حدثتنا في الأول على وجه كذا والثاني على وجه كذا، فإذا جاءت القصص فيها نوعٌ من التغاير، مع ثبوت النبي ﷺ وبيانها للناس، دلَّ على أنه صادق -عليه الصلاة والسلام-.

فإن قال قائل: قلتم أن مجيء القصص متنوعةً لا تعارض بينها، لكن نجد بعضها يعارض البعض في الظاهر، مثل: قصة موسى مع فرعون، فإنه في بعض الآيات قال فرعون: ﴿إِنَ هَلْذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف:١٠٩]، وفي بعض الآيات ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلْذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف:١٠٩] فكيف الجمع؟

قلنا: الجمع سهلٌ جدًا، فنسبة هذا القول إلى قومه وإليه لا تعارض بينها، فهو يقول ذلك أولًا، ثم يتبعه قومه، وهذا ليس فيه غرابة، كذلك ﴿لَسَحِرُ مُبِينُ ﴾ [بلاعراف:١٠٩] لأن الساحر العليم للسَحِرُ مُبِينُ ﴾ [بلام من علمه أن يُبيِّن، وتعلمون أن الأمر ليس كلمة واحدة، قد يكون قال: (ساحرٌ عليم) في وقت، وقال: (ساحرٌ مبين) في وقت آخر، فالإنسان الذكيُّ يستطيع أن يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة.

### وما الفرق بين القَصص والقِصص؟

الجواب: القَصص بالفتح مصدر، والقِصص بالكسر جمع قصة.

وهل تجوز كتابة القصص الخيالية؟

الجواب: إن كانت هذه القصص ليس لها أصل، كأن تكون لغوًا، أو كانت مكذوبة على شخص معيَّن فهذا لا يجوز؛ لأنه كذب، وإن كانت هادفة وفيها مصلحة كأن يُصَوِّر حالة من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب فهذا لا بأس به.

# STOR

## الإسرائيليات

١- موقف العلماء من الإسرائيليات.





## الإسرائيليات المحالة

الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصاري.

وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع:

الأول: ما أقره الإسلام، وشهد بصدقه فهو حق.

مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله على فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السهاوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك والنبي على إصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك النبي على حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحَبْر، ثم قرأ رسول الله على ومَا قَدَرُوا الله عَنَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَثُ مَطُوبِتَنَ بِيمِينِهِ وَالْمَرَانِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧] (١).

#### الشرح

الإسرائيليات منسوبة إلى إسرائيل، وإسرائيل -عليه الصلاة والسلام- أحد الأنبياء، لكن سُمِّى ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليًّا من باب النسبة إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ... ﴾، رقم (٤٨١١)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦).

المضاف إليه لا إلى المضاف، وقد ذكر علماء النحو إن النسبة إلى المضاف والمضاف إليه تكون إما لهما مركبين، وإما للأول إذا كان أشهر وإما للثاني.

والإسرائيليات «الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى»؛ لأن النصارى من بني إسرائيل؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَبِهِ يِلَ ﴾ [الصف:٦]، فما نُقِل عن بني إسرائيل فهو إسرائيلي.

والإسرائيليات من القصص التي يجب الحذر منها، خصوصًا إذا كانت تتضمن عَيْبًا، أو لـمزًا لأحدٍ من الأنبياء، مثل: قصة سليمان، وقصة داود -عليهما السلام-، وما أشبه ذلك.

والإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: ما أقره الإسلام، وشهد بصدقه؛ فهذا حق؛ لأنه عن بني إسرائيل.

ودليله: ما رواه البخاري وغيرُه عن ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد، إنّا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع. ثم ضحك النبي على حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبر، وليس تعجبًا منه وإنكارًا له، كما زعمه أهل التحريف الذين يقولون: إن الله ليس له أصابع -والعياذ بالله -، ويقولون: إن الرسول على إنه نصحك تعجبًا، وإنكارًا، فيقال لهم: أأنتم أعلم أم الصحابة؟ وابن مسعود حرضي الله عنه - من فقهاء الصحابة، ومن أجِلَّر عم، ومع ذلك قال: إنه ضحك؛ تصديقًا لقول الحبر، وهذه مسألة عظيمة، لو كان هذا أمرًا منكرًا،

ما اقتصر الرسولُ ﷺ على مجرد الضحك الذي يحتمل أن يكون تصديقًا، أو يحتمل إن قيل به: أن يكون إنكارًا.

وهنا فائدة في قوله: «إصبع» فيه عشر لغات، ولهذا لا يُخطئ فيه أحد من الناحية الصرفية؛ لأنها مثلثة الهمزة والباء، والصاد ساكنة على كل حال، اللهم إذا كان من الناحية الإعرابية، وقد قال الناظم (١):

وَهَمْ زَ أُنْمَلَةٍ ثَلِّثُ وَثَالِثَهُ وَالتَّسْعُ فِي أُصْبُعِ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في تاج العروس (٣١/ ٤١).

الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل.

مثاله: ما رواه البخاري عن جابر -رضي الله عنه- قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها، جاء الولد أحول؛ فنزلت: ﴿ نِسَآ وَكُمْ مَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣](١).

#### الشرح

وهذا الثاني عكسُ الأول.

مثاله: ما رواه البخاري عن جابر -رضي الله عنه- قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجلُ امرأته من ورائها جاء الولد أحولَ، فنزلت ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثُكُمْ أَنَى شِئَمُ ﴾؛ لأن اليهود يَروْنَ أن الولد لا يجيء سالًا إلا إذا جامعها من الفرج، أي: القُبل، فأنزل الله تكذيبهم: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثُكُمْ أَنَى شِئَمُ ﴾، وفي هذه الآية إشارة إلى أن المأذونَ فيه لا يمكن أن يحدث شرًا، وهذه قاعدة تفيد طالب العلم، أنه لا يمكن أن يُحِلَّ الله لعباده ما يضرهم.

مثال ذلك: ما جاء في الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله ﷺ: «أن لحم البقر داءٌ، ولبنها شفاء» (٢)؛ لأنه لا يمكن أن يكون لحمها داء، وقد أحلّه الله لنا، وعليه نأخذ من هذه الآية: أن الله لما أباح لنا أن نأتي حرثنا من حيث شئنا، دل ذلك على أن وطء المرأة في قبلها من خلفها جائز.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب: ﴿ فِسَآ وَكُمُّ خَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا خَرْتَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ ... ﴾، رقم (٤٥٢٨)، ومسلم: كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها أو من ورائها، من غير تعرض للدبر، رقم (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) كنز العمال (٢٨٤٧٢)، والبيهقي في الشعب (٥/ ١٠٣، رقم ٩٥٢٥).

الثالث: ما لم يقره الإسلام، ولم ينكره، فيجب التوقف فيه.

لما رواه البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله على التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله على الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿ اَمَنَا بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَلَا تَكْذَبُوهُم وَقُولُوا: ﴿ العنكبوت: ٤٤] الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز، إذا لم يُخش محذور؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «بلِّغُوا عَنِّي وَلُوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رواه البخاري (٢).

#### الشسرح

هذا الثالث هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات، ما لم يرد في شرعنا تصديقُه ولا تكذيبُه، فهذا يجب التوقف فيه، فلا نصدق، ولا نكذب؛ لأننا: إن صدقناهم وهو حق، فقد صدقنا باطلاً، وإن كذبناهم وهو حق، فقد كذبنا حقًا، فالواجب التوقف.

ودليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام»، فالعبرانية لغة اليهود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وهي قريبة من اللغة العربية»(٣)، واستدل بذلك «أن النبي عليه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود فتعلمها في أيام قليلة نحو ستة عشر يومًا»، فدلً ذلك على أنها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ قُولُوٓا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْنَا ... ﴾، رقم (٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٧/ ٩٥).

سهلة فقال: رسول الله ﷺ: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا آمَنَّا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ» (١).

وإذا كنا لا نصدق ولا نكذب، فهذا يعني: هذا أننا نتوقف، ولكن التحدث بهذا النوع، الذي لم يرد الشرع بإنكاره ولا إثباته جائز، بشرط ألا يُخشى محذور؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلِيَّ فَلْيَتَبَوَّأُ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، رواه البخاري.

فالمحذور الذي يُخشى منه أن يتجه الناس إلى هذه القصص، ويَدَعُوا ما جاء في القرآن والسنة، فإذا أتينا بهذه الإسرائيليات التي ليس بشرعنا تصديقها ولا تكذيبها انهمك الناس بها، وترك الناس ما في القرآن من المواعظ، ففي هذه الحال يجب ألا ننقلها إلى الناس، وألا نتحدث بها؛ لأن كل شيء يُفضي إلى الإعراض عن الكتاب والسُّنَّة فإنه محرم.

#### \* \* \*

وغالبُ ما يُروى عنهم من ذلك، ليس بذي فائدة في الدِّين؛ كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.

#### الشرح

وأكثر ما يُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدة، مثل: قولهم في كلب أصحاب الكهف، ما لونه، ويقولون في طعام الذي أماته الله مئة عام: هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَٱلۡزِلَ إِلَيۡنَا ﴾، رقم (٤٤٨٥).

الطعام هل هو حنطة أو عنب أو تمر؟ وما أشبه ذلك؛ لأن هذا ليس فيه فائدة كبيرة، لذلك أكثر ما يُروى عنهم هو هذا الذي لا فائدة فيه.

#### \* \* \*

وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدِّين، فإنه حرام؛ لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله حرضي الله عنها – قال: قال رسول الله على الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله حرضي الله عنها – قال: قال رسول الله على «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقِّ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتْبَعَني» (۱).

وروى البخاري<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنها- أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أَنْزَل الله على نبيكم على أحدث الأخبار بالله محضًا، لم يُشَبْ، وقد حدَّثكم الله أن أهل الكتاب قد بدَّلوا من كتاب الله، وغيروا، فكتبوا بأيديهم، قالوا: هو مِنْ عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلًا منهم يسألكم عن الذي أُنْزِل إليكم.

#### الشرح

رضي الله عنهم، هذا كلامٌ جيد جزل، وبه نعرف أن ما يذكره علماء مصطلح الحديث أن ابنَ عبَّاسٍ ممن عُرِف بالأخذ عن بني إسرائيل، أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، رقم (٢٦٨٥)، و(٢٩٢٩).

لا صحةً له؛ لأنه كيف يأخذ عن بني إسرائيل، وهو ينهى عنهم، فهو يقول: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزلَه اللهُ على نبيكم أحدثُ الأخبار عن الله؛ لأنه آخر ما نزل محضًا، لم يُشَبْ» يعني ما بدل، ولا غير، ولا زيد فيه، ولا نقص منه، «وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب، قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، وكتبوا بأيديهم، وقالوا: هذا من عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمنًا قليلًا، أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم، عن مسألتهم؟! فلا والله ما رأينا رجلًا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم»، كيف هم لا يسألوننا عن الذي أنزل إلينا مع أنه آخر ما نزل. ثم نحن نسألهم؟ وهذا من باب الإغراء في ترك سؤالهم، كأنه يقول: إذا كانوا هم لا يسألونكم، فكيف أنتم تسألونهم، وهو كلام عظيم فيه تحذير وفيه نعيٌّ لعقول مَنْ في عصرنا ممن يذهبون ليأخذوا النظم والقوانين والحُكم بين الناس من كفار، يجلبون القوانين من أمة الكفر، ويحكمون فيها بين المسلمين، وهذا خطره عظيم، نسأل الله السلامة والهداية.

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّاً أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُكِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس:٩٤] فيقال: إن هذا ليس سؤال استعلام، ولكنه سؤال إثبات لما نزل.

## موقف العلماء من الإسرائيليات

اختلفت مواقف العلماء، ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء:

أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها؛ ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري.

ب- ومنهم من أكثر منها، وجردها من الأسانيد غالبًا؛ فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) عن تفسيره: «إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة»، وقال عن الثعلبي: «إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع».

ج- ومنهم من ذكر كثيرًا منها، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار؛ مثل ابن كثير.

د- ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئًا يجعله تفسيرًا للقرآن؛ كمحمد رشيد رضا.

## الشرح

قوله: «موقف العلماء» مُراده بذلك استعمال العلماء للإسرائيليات، هل هم يُكثرون منها، أو يُقَلِّلون منها، أو يعتبرونها؟

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٠٤).

والجواب: أنهم يعتبرونها، وهذا هو المقصود بهذه الترجمة، فالعلماء -رحمهم الله- منهم من أَكْثَر منها، لكنه ذكرها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهدة.

ولكن قديقال: إن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصولها، ويعرفها، ولكن يُعتذر عن ابن جرير وغيره، أنه -والله أعلم- لم يكن لهم فراغ في تمحيصها، وتحريرها، وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا: نثبتها، ولعل الله يأتي بمن يُنقحها، ويحررها.

والقسم الثاني: من أكثر منها، وجردها من الأسانيد غالبًا، وهذا أقل رتبة من الأول؛ لأن الأول يذكر الأسانيد، وبإمكان الإنسان أن يراجعها، ويعرف الصحيح من الضعيف، لكن هذا لا ينقل الأسانيد، فكان حاطب ليل مثل البغوي.

فالبغوي -رحمه الله- تفسيره فيه من الإسرائيليات وهي كثيرة، ولا يذكر لها سندًا، ولا يتعقبها، لكنه في اللغة جيد، وتفسيره تفسير تجزئة، أي يفسر جملة جملة، وليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة، ثم يذكر المعنى مجملًا، وهي مفيدة لطالب العلم.

لكن ما من أحدِ إلا وله هفوة في الإسرائيليات، لا يهتم بها، ولا يذكر أسانيدها، وينقلها، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في تفسيره: «إنه مختصر من الثعلبي، لكنه»، أي: البغوي -رحمه الله- «صانه عن الأحاديث الموضوعة، والآراء المبتدعة»، فكان بذلك خيرًا من تفسير الثعلبي، وقال عن الثعلبي:

"إنه حاطب ليل"، ولذلك يُضرب هذا المثل لمن لا يكترث بالأمور، ولا يحققها، ولا يحررها، -ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح، وضعيف، وموضوع.

ومن العلماء من ذكر كثيرًا منها، وتعقب البعض بها ذكره، إما ذكره في التضعيف أو الإنكار، وهذا مثل ابن كثير -رحمه الله-، ولكن نقول: «تعقب البعض»، يعني لم يتعقب جميع الإسرائيليات الضعيفة، بل تعقب بعضها، وأنكره أشد الإنكار، وهذا أحسن من الذي قبله.

«ومنهم من بالغ في ردها، ولم يذكر منها شيئًا يجعله تفسيرًا للقرآن، كمحمد رشيد رضا»، والظاهر أن غيره من المعاصرين مثله، لا يعتبر إطلاقًا بالإسرائيليات، ويقول: لا يجوز أن نُفَسِّرَ بها كلامَ الله -عز وجل-، ويعرض عنها إعراضًا كاملًا.

وهذه هي أحوالُ العلماء بالنسبة للإسرائيليات.

وتفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثيرًا؛ لأن في تفسيره مسائل جيدة، وكها نعلم هو -رحمه الله- ممن يميل إلى الاستقلال الفكري، وأعني: الاستقلال الفكري، أي: أنه غالبًا يرجع إلى فكره دون أن يرجع إلى غيره، ولكن مع ذلك يكون استنباطه وفهمه جيدًا في تفسير القرآن، ثم يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقعة، ويطبق عليها آيات القرآن، لكنه لم يتمه -كها نعلم-.





# الضميير

١- الإظهار في موضع الإضمار.

١- ضمير الفصل.

٣- الالتفات.





# الضّبيرُ الصّبيرُ الصّبِرِ الصّبيرُ الصّبيرِ الصّبيرُ الصّبيرُ الصّبيرِ الصّبِ ال

الضمير لغة: من الضمور، وهو الهزال، لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء، لكثرة استتاره.

وفي الاصطلاح: ما كُنِّي به عن الظاهر اختصارًا، وقيل: ما دلَّ على حضور، أو غيبة، لا من مادتها.

## الشسرح

الضمير موجودٌ بكثرة في اللغة العربية، وفي القرآن، وفي السنة النبوية، فهو مشتَّقٌ من الضمور، وهو الهزال لقلة حُروفه في الواقع، فتجدُ بعضه على حرفٍ واحدٍ، مثل: «الهاء» في ضربه، فهي على حرفٍ واحدٍ، ومنه ما هو على حَرْفَيْن، مثل: هو، ومنه ما هو على ثلاثة أحرُفٍ، مثل: نحن.

وقيل: إنه من الإخفاء، لكثرة استتاره، وهل يمكن أن يكون مأخوذًا من الجميع؟ يمكن ولا منافاة، وكلاهما صحيح.

وانظر إلى الضمير مثلًا في قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُشْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إلى قوله: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم ﴾ كيف نابت ﴿لَهُم ﴾ عن عشرين كلمة؟! مما يدل على أنه كلمة مختصرة تنوب عن كلمات كثيرة.

«وفي الاصطلاح: ما كُنِّي به عن الظاهر اختصارًا»، يعني: ما جاء كناية عن الظاهر اختصارًا، فإذا قلت: عمرٌو ضربه بكرٌ، ف «الهاء» نابت عن

عمرو اختصارًا، وقيل: ما دل على حضور، أو غيبة، لا من مادتهما، وهذا تفسير ابن مالك -رحمه الله- في الألفية (١):

فَا لِلَّهِ عِيبَةٍ أَوْ حُضُورِ كَ (أَنْتَ) وَ (هُوَ) سَمِّ بِالضَّمِيرِ

وقوله: «لا من مادتهما» يعني: لا نقول: حضر أنه ضمير، ولا غاب أنه ضمير؛ لأن دلالة حضر على الحضور، هي من مادتها، ودلالة غاب من الغيبة وهي من مادتها.

#### \* \* \*

فالدَّال على الحضور نوعان:

أحدهما: ما وضع للمتكلم؛ مثل: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٤٤].

الثاني: ما وُضع للمخاطَب؛ مثل: ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة:٧].

وهذان لا يحتاجان إلى مرجع؛ اكتفاءً بدلالة الحضور عنه.

والدال على الغائب، ما وُضِع للغائب. ولا بدله من مرجع يعود عليه.

## الشرح

إذن: الضمير في قوله -تعالى-: ﴿وَأُفَوْضُ آمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾، الضمير هو الياء في ﴿ آمْرِي ﴾، وفي قوله: ﴿وَأُفَوْضُ ﴾ ضمير موضوع للمتكلم.

قاعدة: اعلم أنه إذا كان تقدير الضمير (أنا) أو (أنت) أو (نحن) فهو مستتر وجوبًا، تقول مثلًا: «أقوم» الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا،

<sup>(</sup>١) البيت رقم (٤٥).

وتقول: «نقوم» الفاعل مستتر وجوبًا تقديره نحن، وتخاطب الرجل فتقول: «أنت تقوم» فالضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت، وما كان تقديره (هو) أو (هي) فهو مستتر جوازًا.

كلُّ يعرِف أن (أنعمتَ) يراد به المخاطَب، وكذلك «ضربتُ» لا يحتاج إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم، وكذلك «أنا قائم» لا يحتاج إلى مرجع؛ لأنه موضوع للمتكلم. وما وُضع للمتكلم أو المخاطب لا يحتاج إلى مرجع؛ اكتفاءً بالخطاب أو الحضور.

أما ما وضع للغائب فلا بد له من مرجع يعود عليه؛ لأنه إذا لم يكن له مرجع لا تعرف مَنْ هو؟ فإذا قلتَ: «قام» ففيه ضميرٌ يحتاج إلى مرجع.

#### \* \* \*

والأصل في المرجع أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبة، مطابقًا له لفظًا ومعنى، مثل: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُۥ ﴾ [هود:٤٥].

## الشسرح

وهذا هو الأصل في مرجع الضمير الغائب أنه يحتاج إلى مرجع، والأصل فيه أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبة، مطابقًا له لفظًا ومعنى، والسبق: إما باللفظ، وإما بالرتبة، والمطابقة: إما باللفظ، وإما بالمعنى، مثاله: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ, ﴾، «الهاء» في ﴿رَبَّهُ, ﴾ تعود على ﴿نُوحٌ ﴾، و﴿نُوحٌ ﴾ سابق على الضمير لفظًا ورتبة؛ لأنه فاعل. والفاعل مقدمٌ في الرتبة على غيره ومطابق لفظًا ومعنى؛ لأنه -أي: الضمير - في ﴿رَبَّهُ, ﴾ ضمير مفردٍ مذكر، والمرجع مفردٌ مذكر.

وقد يكون مفهومًا من مادة الفعل السابق؛ مثل: ﴿ أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٨].

## الشرح

وقوله -تعالى-: ﴿أَعَدِلُواْ هُوَ ﴾، المرجع هو الْعَدْل المفهوم من كلمة: ﴿أُعَدِلُواْ ﴾.

#### \* \* \*

وقد يسبق لفظًا لا رتبةً مثل: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَرَبُهُ ﴾ [البقرة: ١٢٤]. وقد يسبق رتبةً لا لفظًا مثل: «حمل كتابه الطالب».

## الشرح

يسبق لفظًا لا رتبة كقوله: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَهِ عَرَرَبُهُ ﴾، وجهه أنه متقدمٌ لفظًا لا رتبة . لفعول به يكون بعد الفاعل، هنا قدم المفعول به فصار متقدمًا لفظًا لا رتبةً ؛ لأنه رتبة يكون بعد الفاعل.

وقد يسبق رتبة لا لفظًا؛ ومثاله: «حمل كتابه الطالب»، الأصل (حمل الطالبُ كتابَه) فقدم الضمير، أي «الهاء» في «كتابه» على الطالب، و «الطالب» متأخر عن مرجعه، لكنه متأخر لفظًا لا رتبة؛ لأن الطالب فاعل، ورتبته أن يتقدم.

وقد يكون مفهومًا من السياق مثل: ﴿ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَدُ ﴾ [النساء: ١١]، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: ﴿ مَا تَرَكَ ﴾.

وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِعَلَىٰنَهُ نُطْفَةً ﴾ [المؤمنون:١٢-١٣]، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفةً ليس الإنسان الأول.

## الشرح

إذن: هذه أيضًا أحوال، فقد يكون مفهومًا من السياق؛ كقوله -تعالى-: ﴿ وَلِأَبُونَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَدُ ﴾، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: «مِمَّا تَرَكَ».

وقد لا يطابق الضميرَ معنى مثل قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَا لَهُ نُطْفَةً ﴾، أي الإنسان باعتبار اللفظ، وإذا قلنا: مطابق معنى، فمعناه أن آدم تحوَّل إلى نطفة، فصار في بطن الأمهات، وهذا لا يستقيم، إذنْ «جَعَلْنَاهُ» أي الإنسان، فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى.

#### \* \* \*

وإذا كان المرجع صالحًا للمفرد والجمع جاز عَوْدُ الضمير عليه بأحدهما، مثل: ﴿ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِاحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَ آلِدَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ [الطلاق:١١].

## الشسرح

إذن: إذا كان المرجع صالحًا للمفرد والجمع، جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يعني إما الجمع وإما المفرد، مثاله قوله: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لِمُخَدِّمُهُ ، «مَنْ » هذه شرطية صالحًا للواحد والجهاعة، والضهائر في قوله: ﴿يُؤْمِنُ بِأَللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلّهُ ﴾ عادت إلى «مَنْ » باعتبار المفرد، والضمير في قوله: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبدًا ﴾ باعتبار الجمع، و «مَنْ » لفظها مفرد ومعناها الجمع.

وقوله -تعالى-: ﴿فَدَ أَحَسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ﴾ فهنا الضمير عاد مرة ثانية إلى المفرد، وهذا يعلم من السياق.

#### \* \* \*

والأصل اتحاد مرجع الضهائر إذا تعددت، مثل: ﴿ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ اَنَّهُ وَالْأَفُونَ ﴿ اَلْمُؤَىٰ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## الشرح

الأصل أن الضمائر مرجعها واحد، وكما أنه هو الأصل، فهو الأقرب للمعنى؛ لأنك لو جعلت الضمير الأول لشيء، والثاني لشيء، والثانث لشيء، لزم من ذلك تشتت الضمائر، وصار الكلام الذي يراد أن يكون بينًا صار مبهمًا خفيًا، فإذا وجدت ضمائر متعددة، فاحملها على مرجع واحد، هذا هو الأصل، ولا تُشتت الضمائر.

مثاله: قوله -تعالى-: ﴿ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾، ﴿ عَلَمَهُ, ﴾ أي: النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ يعني: بذلك جبريل، ﴿ ذُومِرَةٍ ﴾ أي: ذو هيئة حسنة ﴿ فَآسَتَوَىٰ ﴾ أي: كمل، ﴿ وَهُو بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ معناها الشيء المرتفع في الجو، وقوله: ﴿ اسْتَوَى ﴾ أي: كان على خلقته التي خلق عليها، له ستمئة جناح (١)، ﴿ مُمَّ دَنَا ﴾ أي: جبريل -عليه السلام-، ﴿ فَنَدَكَ ﴾ أي: جبريل عليه السلام، ﴿ فَاقَ حَنَ ﴾ أي: جبريل عليه السلام-، ﴿ فَاتَوَىٰ ﴾ أي عبريل ما أوحاه جبريل، ﴿ إِلَىٰ عَبْدِهِ ، ﴾ النبي عَيْنَ ، ﴿ مَا أَوْحَ ﴾ أي ما أوحاه جبريل، أو ما أوحاه الله إلى جبريل.

فمن العلماء من قال: إن قوله: ﴿ مُمّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ هو يعود على الله -عز وجل-، والذي حملهم على ذلك قوله: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ فراعوا آخر الآية، ولم يراعوا أولها، وشتتوا الضمائر، ولم يوحدوا مرجعها، ولهذا كان الصواب بل المتعين: أن يكون الذي ﴿ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ هو جبريل -عليه الصلاة والسلام-، ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوْ أَدُنى ﴾ الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وهذه قاعدة مهمة، أن الضهائر إذا تتابعت فمرجعها واحدٌ، إلا بدليل يصرفها عن هذا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤١٢)، رقم ٣٩١٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٧٣)، رقم ١١٥٤٢).

والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف؛ لأنه المتحدَّث عنه.

مثال الأول: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ ﴾ [الإسراء:٢].

ومثال الثاني: ﴿ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وقد يأتي على خلاف الأصل فيها سبق بدليلٍ يدل عليه.

## الشرح

«الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فإنه يعود على المضاف؛ لأنه هو المتحدَّث عنه».

فمثال الأول: يعني على أقرب مذكور قوله -تعالى-: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَجَعَلْنَهُ ﴾ عائدٌ على الكتاب لأنه أَلْكِنَابُ وَجَعَلْنَهُ ﴾ عائدٌ على الكتاب لأنه أقرب مذكور.

ومثال الثاني: في المتضايفين، قوله -تعالى-: ﴿وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا يَحُمُوهَا ﴾، فالضميرُ يعودُ على ﴿نِعْمَتَ اللّهِ ﴾، والدليل على أنه يعودُ عليها التأنيث في قوله: ﴿لَا تُحْصُوهَا ﴾، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنكُمُ ٱلْسُلِمِينَ مِن مَبْلُ وَفِي هَنذَا ﴾ [الحج: ٧٨] فقوله: ﴿هُوَ سَمَّنكُمُ ﴾ هل هو عائدٌ على الله -عز وجل- أم على إبراهيم -عليه السلام-؟

في هذا قولان:

القول الأول: أنه يعود على الله؛ لأن الحديث هكذا مجراه.

والقول الثاني: أنه يعود على إبراهيم؛ لأنه أقرب مذكور.

والحقيقة أن هناك أحوالًا يعود الضمير فيها إلى المضاف إليه، وأحوالا يعود الضمير إلى المضاف، وهذا ينبغي للإنسان إذا مرت به هذه الأشياء أن يقيدها؛ لئلا ينسى، والراجح من السياق أن المسمِّي هو الله -عز وجل-.

فإن قال قائل: في قوله -تعالى-: ﴿ أَرَيَتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ [العلق:٩-١٠] على من تعودُ هذه الضمائر؟

قلنا: إن فيها ما يكون على الأصل، وفيها ما يكون على خلاف الأصل، فقوله -تعالى-: ﴿أَرَءَيْتَ اللَّهِى يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾، ﴿إِذَا صَلَّى ﴾ تعود على الرسول -عليه السلام-، وقوله: ﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُدَىٰ ﴿ أَوَ أَمَرَ بِاللَّقَوْكَ ﴾ [العلق:١١-١٢] كذلك يعود على الرسول.

ومثله: في حديث «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»(١)، ما هو مرجع الضمير فها؟

هل يعود على الله -عز وجل- لأنه هو الخالق، أم يعود على آدم عليه السلام؛ لأنه أقرب مذكور؟

الجواب: إن قلنا: أقرب مذكور «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، لكن الواقع أن هذا يمنعه شيئًا، أن يعودَ الضميرُ على آدم الشيء الأول أنه لا مزية لآدم إذا خلقه الله على صورته، أي: على صورةِ آدم؛ لأن كل شيءٍ خَلَقَه اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، رقم (٦٢٢٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه، رقم (٢٦١٢).

على صورته، أي: على صورة نفسه، حتى الفرس خلقه الله على صورته، وحتى الجمل خلقه الله على صورته، فيبقى الجمل خلقه الله على صورته، فيبقى الحديث لا معنى له إطلاقًا.

الشيء الثاني: مما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ» (١)، وهذا أمر صريح لا يقبل النزاع، فَيُحمل الضميرُ المبْهَمُ على الظاهر المفصل، لكن يبقى النظر في معنى الحديث؟

قيل: معناه إن الله خلق آدم على صورته، مثل قوله: ﴿نَاقَةُ اللهِ ﴾، و «بيت الله» فإضافة الصورة إلى الله -عز وجل- إضافة تشريف وتكريم، وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وإضافتها إلى نفسه لا ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأن الأصل «لَا تَضْرِبُوا الْوَجْه» لا تقبحوه «فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، فما دامت هذه الصورة قد اعتنى الله بها وأضافها إلى نفسه، فإنها لا تُقبَّح فتعاب معنى، ولا تُضرب فتعاب حسًّا، وعلى هذا ليس فتكون الصورة صورة آدم، لكنها أضيفت إلى الله تعالى تشريفًا، وهذا ليس بغريب، وليس بمنكر؛ لأن اللفظ يحتمله احتمالًا قريبًا.

الثاني: أن نقولَ على صورة الله، أي: على صورة الرب -عز وجل-التي هي صورة الربّ، ولا يعارض هذا قوله -تعالى-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَمَى ـُ ﴾ [الشورى:١١]، لأنه لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلًا له،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۱۲/ ۲۳۰، رقم ۱۳۸۰)؛ وقال الهيثمي (۱۰٦/۸): «رجاله رجال الصحيح، غير إسحاق بن إسهاعيل الطالقاني، وهو ثقة، وفيه ضعف»، وأخرجه الحاكم (۲/ ۳٤۹، رقم ٤٢٤٣)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين».

بدليل أن أهل الجنة، أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثلين البدر أن ولا يلزم من كونهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثلين للقمر، وهذا لا شك أنه أسلم حيث أننا أجرينا الحديث على ظاهره، والعلة التي خاف منها من قالوا: إنه مضاف على سبيل التكريم تزول فيما إذا قلنا: إنه لايلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا له، ونضرب المثل بأصحاب الجنة الذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٤٥)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، رقم (٢٨٣٤).

## الإِظْهَارُ فِي مَوْقِعِ الإِضْمَارِ

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير؛ لأنه أبين للمعنى وأخصر للفظ، ولهذا ناب الضمير بقوله -تعالى-: ﴿أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥] عن عشرين كلمة المذكورة قبله، وربها يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى: (الإظهار في موضع الإضهار).

## الشرح

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين:

الوجه الأول: أنه أَبْيَنُ للمعنى؛ لأنك إذا أظهرتَ في موضع الإضمار فقد يظن الظَّان أن هذا الكلام لا يرجع، ولا يعود إلى ما سبق.

الوجه الثاني: أنه أَخْصَر؛ لأننا ذكرنا في تعريف الضمير: أنه «مَا كُنِّي به عن الظاهر اختصارًا»، ويدل على هذا قوله -تعالى-: ﴿أَعَدَّ اللهُ لَمُم مَّغْفِرَةُ وَلَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ولو قال: «أَعَدَّ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ» فإن وَالْقَانِتِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ» فإن الْكلام يكون طويلًا من وجه، وركيكًا من وجه آخر، فجاء هذا الضمير لينوب عن عشرين كلمة.

وله فوائد كثيرة، تظهر بحسب السياق، منها:

١ - الحكم على مرجعه بها يقتضيه الاسم الظاهر.

٧- بيان علة الحكم.

٣- عموم الحكم لكل متصف بها يقتضيه الاسم الظاهر.

مثال ذلك: قوله -تعالى-: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتُهِ كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتَهِ كَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمِلْتَهِ كَانَ عَدُولُ الله عدو وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ الله عَدُولُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، ولم يقل: فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهارُ:

- ١- الحكم بالكفر على من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال.
  - ٢- إن الله عدو لهم لكفرهم.
  - ٣- أن كل كافر فالله عدو له.

مثال آخر: قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٧٠] ولم يقل: ﴿إِنَا لَا نَضِيعِ أَجرهم »، فأفاد ثلاثة أمور:

- ١- الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب. ويقيمون الصلاة.
  - ٧- أن الله آجرهم لإصلاحهم.
  - ٣- أن كل مُصْلِحِ وله أجرٌ غير مُضَاعٍ عند الله تعالى.

وقد يتعين الإظهار، كما لو تقدم الضميرَ مرجعان، يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما مثل: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم)، إذ لو قيل: وبطانتهم، لأَوْهَمَ أن يكون المراد بطانة المسلمين.

## الشرح

الإظهار في موضع الإضهار، يعني: أن يكون السياقُ يقتضي أن يؤتى بالضمير، ولكن أُتِي بالظاهر مكان الضمير، وهذا له فوائد، منها:

أولًا: الحكم على مرجعه بها يقتضيه الاسم الظاهر؛ فإذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر، حكمنا على مرجعه بأنه كافر، وإذا كان يقتضي الظلم حكمنا على مرجعه بأنه ظالم، وهكذا.

ثانيًا: بيان علة الحكم؛ وهو أن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر، وسيتبين بالمثال.

ثالثًا: عموم الحكم لكل متصل بها يقتضيه الاسم الظاهر؛ يعني إرادة العموم.

رابعًا: وهي التنبيه؛ لأن السياق إذا كان يقتضي الإضهار، ثم جاء الإظهار، فإن الإنسان يتوقف، لماذا جاء الإظهار، فيكون فيه فائدة وهي تنبيه المخاطب، أو القارئ، مثال ذلك: قول الله -تعالى-: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلَتَهِ حَلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللّهَ عَدُوُّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾، مقتضى السياق أن يقال فإن الله عدوٌ له؛ لأن المقام مقام ضمير، ولكن الله -تعالى- قال: ﴿فَإِنَ الله عَدُوٌ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ فأفاد هذا الإظهار أولًا الحكم بالكفر على قال: ﴿فَإِنَ الله عَدُوُّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ فأفاد هذا الإظهار أولًا الحكم بالكفر على

من كان عدوٌ لله، وملائكته، ورسله، وجبريل وميكال.

وجه ذلك: أنه لو قال: «من كان عدوًّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له» فهل نستفيد أن هذا كافر؟

فالجواب: لا، فإذا كان عدوًّا لهؤلاء، فالله عدوٌّ له فقط، لكن ما ندري هل هو كافر، أو ظالم، أو فاسق؟ فلم جاءت ﴿فَإِنَ الله عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ حكمنا على أن مَنْ كان عدوًّا لله، وملائكته، ورسله، وجبريل، وميكال، فإنه كافر.

ثانيًا: ﴿ فَإِنَ اللهَ عَدُوُ لِلكَافِرِينَ ﴾ تفيد التعليل: أن الله عدوٌ لهم لكفرهم، بخلاف ما لو قال: «فإن الله عدوٌ له»، فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة.

ثَالثًا: قوله: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ يفيد العموم، وهو أن كل كافر فالله عدوٌّ له.

رابعًا: ما تقدّم، وهو التنبيه، ووجه ذلك: أنه إذا كان مجرى الكلام على نسق واحد، ثم جاء ما يخالف هذا النسق، فإن السامع سوف يتوقف، فيحصل التنبه بهذا.

مثال آخر: قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ يعني: يتمسكون به تمسكًا تامًا، ولهذا جاءت مشددة للمبالغة، وقوله: ﴿إِنَّا لَانْضِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ كان من المتوقع أن يقول: أجرهم، لكنه قال سبحانه و-تعالى-: ﴿أَجَرَ الْمُصَلِحِينَ ﴾، ولم يقل: "إنا لا نضيع أجرهم"، فأفاد ثلاثة أمور:

أولًا: الحكم للذين يمسكون بالكتاب، ويقيمون الصلاة بأنهم مصلحون، ولو قال: «إنا لا نضيع أجرهم» لم يتبين لنا.

ثانيًا: أن الله آجرهم لإصلاحهم، وهذه إفادةٌ عالية.

ثالثًا: أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى.

قوله: "وقد يتعين الإظهار، كما لو تقدم الضميرَ مرجعان يصلح وعوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثاله: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم)، إذ لو قيل: (وبطانتهم) لأوْهَم أن يكون المراد بطانة المسلمين أي: لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، فلفظ "بطانة" يحتمل: أنها بطانة المسلمين، ويحتمل أنها بطانة ولاة الأمور؛ فحينئذٍ يتعين أن يظهر لئلا يحصل الالتباس، وهذه قاعدة معروفة في النحو: أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس.

## ضمير الفصل

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين.

ويكون بضمير المتكلم كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّنِىَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا ﴾ [طه: ١٤]، وقوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَةُنَ ﴾ [الصافات: ١٦٥]، وبضمير المخاطب كقوله -تعالى-: ﴿ كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ١١٧].

وبضمير الغائب كقوله -تعالى-: ﴿وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾، وله ثلاثة فوائد:

الأولى: التوكيد، فإن قولك: (زيد هو أخوك) أَوْكَد من قولك: (زيد أخوك).

الثانية: الحصر، وهو اختصاص ما قبله بها بعده، فإن قولك: المجتهد هو الناجح، يفيد اختصاصَ المجتهد بالنجاح.

ثالثًا: الفصل: أي: التمييز بين كون ما بعده خبرًا، أو تابعًا، فإن قولك: (زيد الفاضل) يحتمل أن تكون (الفاضل) صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون (الفاضل) خبرًا، وإذا قلت: (زيد هو الفاضل)، تعيَّن أن تكون الفاضل خبرًا، لوجود ضمير الفصل.

## الشرح

قوله: «ضمير الفصل» حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، وهذا يدل على أنه لا محلَّ له من الإعراب، قال الله -تعالى-: ﴿لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْعَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤]، ولو كان له محل من الإعراب لقال: «هم الغالبون» لكنه ليس له محلُّ من الإعراب، إذ إنه حرفٌ يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، وسواءٌ كانا منسوخين، أم غير منسوخين، يعني: ضمير الفصل يأتي سواء نُسخ الخبر والمبتدأ، أم لا.

ويكون بضمير المتكلم، وبضمير المخاطب، وبضمير الغائب، يعني: يأتي بكل صور الضهائر.

فضمير المتكلم: كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَآ أَنَا ﴾، فقوله: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللّهُ ﴾ الضمير هنا واقع بين مبتدأ وخبر معرفتين؛ لأن «الياء» في ﴿إِنَّنِىٓ ﴾ ضمير، والضمير معرفة، واسم الجلالة «الله» معرفة، كما أنه وقع بين مبتدأ وخبر منسوخين.

وفي قوله -تعالى-: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا ﴾، القائل هو الله -عز وجل- يخاطب موسى -عليه السلام- يقول: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللهُ ﴾، أي لا إله غيري، ﴿لاَ إِلَهُ إِلَّا أَنَا ﴾ أول ما كَلَّمَهُ بالتوحيد، ﴿لاَ نافية للجنس ﴿وإله ﴾ اسمها، وخبرها محذوف والتقدير: حق، و ﴿إلا الداة حصر، و ﴿أَنَا اللهُ بدل من الخبر المحذوف.

وكذلك أيضًا: قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُونَ ﴾ [الصافات:١٦٥] والقائل هو جبريل -عليه السلام-، وفي هذا يقول الرسول ﷺ: ﴿ أَلَا تَصُفُّونَ

كُمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۱)، وضمير الفصل في الآية هو «نحن»، لو كانت الآية: «وإنا الصَّافُون» صح، لكن أُتِي بضمير الفصل للفوائد التي سوف تأتي معنا.

ويكون أيضًا بضمير المخاطب كقوله: ﴿ كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ فضمير الفصل ﴿ أَنتَ ﴾ وهو واقع بين مبتدأ وخبر، كلاهما معرفة، ومنسوخان.

ويكون بضمير الغائب: كقوله -تعالى-: ﴿وَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْمُغَلِحُونَ ﴾ فـ هُمُ ٱلْمُغَلِحُونَ ﴾ فـ هُمُ ٱلْمُغَلِحُونَ ﴾ فـ هُمُ ٱلْمُغَلِحُونَ ﴾ وقعت بين المبتدأ والخبر «أولاء» اسم إشارة وهو معرفة و ﴿ٱلْمُغَلِحُونَ ﴾ مُحَلَّى بـ «أل»، وهو معرفة، وقد وقع بين مبتدأ وخبر غير منسوخين.

وأمثلة المنسوخ بـ (إن وأخواتها)، والمنسوخ بـ (كان وأخواتها)، وغير المنسوخ، وكثيرة في القرآن، وكذلك في كلام العرب، وفي الشعر.

## وله ثلاث فوائد منها:

الفائدة الأولى: التوكيد؛ فإن قولك: (زيدٌ هو أخوك) أوكد من قولك: (زيدٌ أخوك).

الفائدة الثانية: الحصر؛ وهو اختصاص ما قبله بها بعده، فإن قولك: (المجتهد هو الناجح) يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح، وغير المجتهد لا نجاح له، وربها يعبر بعضهم بقولهم: يفيد الحصر، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة، رقم (٤٣٠).

الفائدة الثالثة: الفصل: -أي: التمييز-بين كون ما بعده خبرًا، أو تابعًا، فإن قولك: (زيد الفاضل)، يحتمل أن يكون (الفاضل) صفة لزيد، والخبر منتظر، فيتشوق المخاطب، فإذا أتيت بضمير الفصل، فقلت: (زيدٌ هو الفاضل)، تعين أن يكون الفاضل خبرًا للمبتدأ، ولهذا سُمِّيَ ضميرَ فصل؛ لأنه يفصل بين الخبر والصفة.

## وهل ضمير الفصل هو ضمير الشأن؟

الجواب: لا، فضمير الشأن ضميرٌ وله محلٌّ من الإعراب، ويكون محذوفًا، لكن ضمير الفصل موجودٌ، وليس له محلٌّ من الأعراب.

فإن قال قائل: هل هذا التقرير يدل على ضعف قول بعضهم حينها يُقَسِمون الخبر إلى جملة اسمية، أو فعلية، ففي قوله: ﴿وَهَبَلْنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨] فتقولون: ﴿أَنتَ ﴾ ضمير منفصل، وهو مبتدأ ثانٍ، و﴿أَنوَهَابُ ﴾ خبر؟

الجواب: نعم، هذا ضعيف؛ لأنك إذا أعربت هكذا صار الخبرُ جملةً، وأصلُ الخبرِ مفرَدٌ.

## الائتفات

الالتفات: تَحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها:

١ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى-: ﴿ الْحَمَدُ بِنَهِ رَبِ الْمَالِينِ نَ إِيَاكَ نَعْبُ وَإِيَاكَ فَ مَن الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿ وَإِيَاكَ ﴾.
 [الفائحة:١-٤]، فحوَّل الكلامَ من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿ وَإِيَاكَ ﴾.

٢- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: ﴿حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ
 الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [بونس: ٢٢]، فحوَّل الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾.

٣- الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ كقوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللّهُ مِيثَنَى بَنِ إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ [المائدة: ١٢]، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله: ﴿ وَبَعَثَ نَا ﴾.

وللالتفات فوائد منها:

- ١- حمل المخاطب على الانتباه؛ لتغير وجه الأسلوب عليه.
- ٢- حمله على التفكير في المعنى؛ لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير
   في السبب.

٣- دفع السآمة والملل عنه؛ لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى
 الملل غالبًا.

وهذه الفوائد عامةٌ للالتفات في جميع صوره.

أما الفوائد الخاصَّةُ فتتعيَّن في كل صورةٍ، حسب ما يقتضيه المقام.

والله أعلم. وصلى اللهُ وسلَّمَ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تَمَّ ولله الحمد رب العالمين.

## الشرح

وهذا فيه براعة اختتام، فبراعةُ الاختتام هي: أَنْ يُؤْتَى بآخر الكلام على ما يدُلُّ على الانتهاء، وذلك أن البحثَ الأخيرَ هو الالتفات، يعني: كأننا التفتنا عن هذا إلى كتاب آخر.

فالالتفات: هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور.

الأول: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى-: ﴿الْعَكَمَّدُ يَلَّهِ مَنْ الْعُلْمَةُ وَإِيَّاكَ مَنْ الْعُلِيمَةِ إِلَى الْخَطَابِ وَمْ الدِّينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ مَنْ الْعُلِيمَةِ إِلَى الْخَطَابِ فِي قوله: ﴿ إِيَّاكَ ﴾، فالغيبة في قوله: ﴿ إِيَّاكَ ﴾، فالغيبة في قوله: ﴿ الْحَكَمَّدُ يَلَّهِ مَنِ الْعُيبة فِي قوله: ﴿ الْحَكَمَّدُ يَلَّهِ مَنِ الْعُيبة فِي قوله: ﴿ الْحَكَمَدُ يَلَّهِ مَنِ الْعُيبة فِي قوله: ﴿ الْحَكَمَدُ يَلَّهِ مَنِ الْعَيبة الْمُعَلِيمِ عَلَيْهِ مَنْ الْعُيبة الْمُعَلِيمِ عَلَيْهِ الْحَلَّابِ فِي قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ .

والفوائد الثلاث المذكورة موجودة هنا.

الأولى: حمل المخاطب على الانتباه.

والثانية: حمله على التفكير في المعنى.

والثالثة: دفع السآمة والملل.

وهذه فوائد عامة في كل الالتفات، لكن الخاصة هنا أنك لما أثنيت على الله -تعالى - بها أثنيت عليه من كونه: ﴿ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ ۞ ٱلرَّعْمَٰنِ ٱلرَّحِيهِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾، كأنه بهذا الثناء صار حاضرًا أمامك، فقلت: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُهُ عَلَيه -جلَّ وعلا - حضر في قلبك كأنه أمامك، فقلت: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾.

ثانيًا: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: ﴿حَتَّىَ إِذَا كُنتُمْ فِ اَلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ ﴾، فحوَّل الكلامَ من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾.

ولو كان على نسق واحد لقال: «وجرين بكم»، لكن قال: ﴿وَجَرِيْنَ بِهِم ﴾ كراهة أن يتصف المخاطبون بها ذُكِر بعد ذلك، والذي ذكر ﴿وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَانُواْ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَانُواْ أَنَهُمُ أُخِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللّه مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنكُونَ مِن الشَكِرِينَ آلَ فَي الْلَارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ [يونس:٢٦-٢٣]، الشَكِرِينَ آلَ فَلَمَّ الْجَنهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ [يونس:٢٦-٢٣]، فهذه الأوصاف لا تُوجه إلى المحاطبين، فقوله: ﴿حَقَّ إِذَا كُنتُمْ ﴾ الخطاب للمسلمين، وما بعدها فيها أوصاف لا تتوجه إلى المسلمين، فهي أوصاف فيها أوصاف لا تتوجه إلى المسلمين، فهي أوصاف فيها شيء من الغضاضة، قد وجهت إليهم: كقوله –تعالى–: ﴿عَبَسَ وَقُولَتَ ﴾ النبي فيها شيء من الغضاضة، قد وجهت إليهم: كقوله –تعالى–: ﴿عَبَسَ وَقُولَتَ ﴾ النبي المسلمة والسلام –، ولهذا قال: ﴿وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَهُ مِنْ لَكُ ﴾ [عبس:٢].

ثالثاً: الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ كقوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدَ أَخَدَ اللّهُ مِيثَنَقَ بَغِتَ إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾، فحوَّل الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله: ﴿ وَبَعَثْنَا ﴾ ، ولو كان الكلامُ على نسق واحد، لقال: «وبعث» ، لكن حصل الالتفات، إشارة إلى عظمة الله -عز وجل- ، وأنه -سبحانه وتعالى- هو الذي يبعث الرسل، وإن كان هذا سيحصل، وأنه -سبحانه وتعالى- هو الذي يبعث الرسل، وإن كان هذا سيحصل، لكن لو قال: «ولبعث» ، لكن هذا أبلغُ إذا أضافها إلى نفسه.

رابعًا: الالتفات من المتكلم إلى الغيبة؛ كقوله: ﴿إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ وَلَمْ فَصَلِّ لِرَبِكَ ﴾، فحوَّل الكلام من التكلم إلى الغيبة، في قوله: ﴿لِرَبِكَ ﴾ ولم يقل: «فصلِّ لنا»، ولو أنه كان على نسق واحد لقال: «فصلِّ لنا» لكنه قال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ ﴾.

وفائدة الإظهار هنا: الفائدة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا للفضائل الخاصة بك؛ لأن الكوثر من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

ثم قال: «وللالتفات فوائد منها»:

أولًا: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه؛ وإذا تغيَّر وجه الأسلوب لزم من ذلك أن ينتبه المخاطَب؛ لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فلربها يمل الإنسان ويغفل إلا أن يوجد شيء يُنبُّهَه، فإذا تغير انتبه.

واقرأ قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾ [المائدة: ٦٩]، تجد إذا قرأت ﴿وَالصَّابِئُونَ ﴾ انتبهت: لماذا صارت مرفوعةً وهي معطوفةٌ على منصوب؟

واقرأ قوله -تعالى-: ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوٰةُ وَٱلْمُؤْمُونَ الزَّكُوٰةَ ﴾ [النساء:١٦٢] تأتي ﴿اللَّقِيمِينَ ﴾ في طيَّات الكلمات المرفوعة يوجب الانتباه، فتغيُّرُ الأسلوب لا شك أنه يوجب انتباه المخاطب أو القارئ.

ثانيًا: حمله على التفكير في المعنى؛ لأن تغيُّرَ وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، مثلًا لماذا حصل الالتفات؟ ويحاول أن يتلمس العلة الموجبة.

ثالثًا: دفع السآمة والملل عنه؛ يعني عن المخاطب؛ لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبًا؛ ومن ذلك ذَهب بعضُ القراء إلى تغيير الأسلوب بالصوت، وكذلك بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا مرَّ بالآية يقرؤها تلاوة مرتلة.

وهذا في الحقيقة لا بأس به؛ لأنه يؤدي إلى الانتباه، لكن قد يعارض هذا الانتباه مضرةٌ وهي تشويش السامع؛ لأن السامع سيفكر هل يجوز هذا أم لا؟

ثم قال: «وهذه فوائد للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام».



# فهرس الآيسات

| الصفحة    | الأية                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ﴿ وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ ۖ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبٍّ ﴾                 |
| 71        | [يوسف:٣٥]                                                                                                        |
|           | ﴿ يَكَأَيَّكُما ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ اللَّهِ ٱرْجِعِيٓ إِلَّى رَبِّكِ وَاضِيَةً مَّ ضِيَّةً ﴾ [الفجر:٢٧- |
| 71        | ·····.[YA                                                                                                        |
| ۲۱        | ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [القيامة:٢]                                                          |
|           | ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً                                |
| **        | يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِ عَن مِّوَاضِعِهِ عَ ﴾ [المائدة: ١٣]                                                        |
|           | ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ                 |
| 44        | ٱلَّذِي عَمِلُواْ ﴾ [الروم: ١١]                                                                                  |
|           | ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن                                 |
| 77        | كَثِيرٍ ﴾ [الشورى:٣٠]                                                                                            |
|           | ﴿ وَمَن يَدْئُحُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ. بِهِء فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ            |
| 4 8       | رَبِّهِ ﴾ [المؤمنون:١١٧]                                                                                         |
|           | ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَا مُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾                       |
| 78 :      | [هود:۱۰۱]                                                                                                        |
| <b>YV</b> | • ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر:٦]                                                   |
| <b>YV</b> | ﴿انَّهُ لِلَّهَ مِنْ أَهُلِكَ ﴾ [هو د: ٤٦]                                                                       |

| الصفحة     | الآية                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم                      |
| <b>Y A</b> | بِإِحْسَانِ ﴾ [التوبة:١٠٠]                                                                                      |
| **         | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].                   |
| **         | ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ [النحل:٩٨]                                             |
| ٣٨         | ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾ [الإنسان:٢٣]                                        |
| ٣٨         | ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢]                                  |
| ٣٨         | ﴿ اَلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                                                     |
| ۳۸.        | ﴿ اَللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾                                                        |
|            | ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۞ مُطَاعٍ ثَمَّ                   |
| ۸۳، ۸۶     | أَ <b>مِينِ ﴾</b> [التكوير:١٩-٢١]                                                                               |
| ٣٨         | ﴿إِنَّهُۥلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٢٠٠ وَمَا هُوَبِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: ١٠ ٤ - ٢] |
| 49         | ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠]                                            |
| 49         | ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ [العلق:١]                                                           |
| 44         | ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                               |
| ٤٠         | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]                                   |
| 27         | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧]                        |
| 27         | ﴿ قَ } وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق:١]                                                                      |
| 27         | ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴾ [البروج: ٢١]                                                                    |
|            | ﴿ وَهَلَذَا كِنَنْكُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                 |
| 24         | [الأنعام:٥٥١]                                                                                                   |

| الصفحة | וצוַגּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣     | ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرِّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27.24  | ﴿ إِنَّهُ رَلَقُرُ ءَانَّ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة:٧٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ﴿ كِنْتُ أَنَرُلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَكُكُ لِيَدَّبَّرُوا مَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣     | [ص:۲۹]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤     | ﴿ وَمَا يَذَّكُّ رُإِلًّا ۚ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦٠    | ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيــمًا فَـُنَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦     | عَآيِلًا فَأَغَّنَىٰ ﴾ [الضحى:٦-٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧     | اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي |
| ٤٨     | ﴿ لَآ أُقْبِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [القيامة: ١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨     | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَا ذَا ٱلْبِلَدِ ﴾ [البلد:١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨     | ﴿ فَلَآ أُقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ [المعارج: ٤٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٨     | [النحل:٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨ .   | ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩     | ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٩     | ﴿ فَأَصْبِرَّ ۚ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود:٤٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَـلِ لَّرَأَيْتَهُ. خَلْشِعًا مُّتَصَـدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 •    | ٱللَّهِ ﴾ [الحشر:٢١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة | الأية                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ﴿ إِيمَنَّا ﴾ إلى     |
| 0 •    | قوله: ﴿وَمَاتُواْ وَهُمَّ كَنفِرُونَ ﴾ [التوبة:١٢٥-١٢٥]                                                  |
| ٥٠     | ﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَٰذَاٱلْقُرُءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام:١٩]                 |
|        | ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾                                     |
| ٥ ٠    | [الفرقان:٢٥]                                                                                             |
|        | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يَبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْمَرَىٰ           |
| ٥ ٠    | لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]                                                                            |
|        | ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ         |
| ٥٠     | وَمُهَيِّمِنًّا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤٨]                                                                  |
| 01     | ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاقُ ﴾ [فاطر:٢٨]                                       |
|        | ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عِإِيمَنَا ﴾          |
| ٥٢     | [التوبة: ١٧٤]                                                                                            |
|        | ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب:٣٢]                   |
| ٥٣     | ﴿فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ اَنْفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]                                            |
|        | ﴿ فَا أَجْتَ نِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَىنِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾                        |
| ٥٣     | [الحج:٣٠]                                                                                                |
| ٥٤     | ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ ﴾ [ق:٥]                          |
| ٥٤     | ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَ أَنَّهُ أَلَدُ أَن يُصِيبَهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ [المائدة: ٤٩] |
| 00     | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ۗ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر:٣٠]                                                  |
| 00     | ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى:٣٧]                                                  |

| الصفحة     | * T.                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الأية                                                                                                            |
| 00         | ﴿حَتِّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَا شَهِدَ ﴾ [فصلت: ٢٠]                                                                 |
| 00         | ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَآ ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنذِ رَكُم بِهِ ۦ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام:١٩]                       |
|            | ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ                             |
| ٥٦         | شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧]                                                                                                 |
|            | ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّينَ لَهُمْ ﴾                                  |
| ٥٦         | [إبراهيم:٤]                                                                                                      |
|            | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا                      |
| ٥٦         | يَتَّقُونَ﴾ [التوبة:١١٥]                                                                                         |
| ٥٧         | ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان:٥٦]                                  |
| ٥٧         | ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كُمَّا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ﴾ [النساء: ٨٩]                                 |
| <b>0 V</b> | ﴿ لَا تَسْمَعُواْ لِمِنَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴾ [فصلت:٢٦]                   |
|            | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ                       |
| ٥٨         | لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]                                                                                    |
| 09         | ﴿ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]                                                                    |
|            | ﴿ نُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَهَوَ ثُواَلِسَبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ |
|            | وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسِّبِيحُهُمْ ﴾ [الإسراء:٤٤]                                                           |
| ۱۲،۳۱      | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]        |
|            | ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ                       |
|            | رَبِّهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَوَنِيلٌ لِلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾                                           |
| 11         | [إبراهيم:١-٢]                                                                                                    |

| الصفحة | الأية                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ                        |
| 15,37  | حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]                                                                                               |
| 71     | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُمْ مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]                                    |
| 71     | ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ لَوْهُ وَمَانَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْنَهُواْ ﴾ [الحشر:٧]                            |
|        | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ |
| 70.71  | عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [آل عمران:٣١]                                                                                      |
|        | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ                             |
| 77     | ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣]                                                                                     |
|        | ﴿ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ                       |
| 78     | رَبِّهِ مَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم:١]                                                          |
| 70     | ﴿ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]                                                |
| 70     | ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء:٥٤]                                                               |
| 70     | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا ثُمِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]                                      |
| 77     | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]                                                               |
|        | ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـ لَوْمُبُدَرِّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِدِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ              |
| 77     | حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٣-٤]                                                                                                |
|        | ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ                                               |
| 77     | وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]                                                          |
|        | ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيْ عَلَيك                |
| 77     | لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ لِلِسَانِ عَرَقِيِّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٧-١٩٥]                                     |

| الصفحة     | الآية                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨         | ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَكَى ﴾ [القصص: ١٤]                                                                     |
|            | ﴿ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾                                 |
| <b>V</b> • | [النجم:٥-٧]                                                                                                                 |
|            | ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ                                               |
| <b>V</b> • | ءَا مَنُواْ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:١٠٢]                                                                 |
|            | ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ                  |
| 77,57      | اللَّهُ الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلْمِ اللَّهِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَوْيَعْلَمُ ﴾ [العلق:١-٥]                              |
|            | ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَـٰلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ، بِيَمِيـٰنِكَ ﴾                                        |
| <b>Y Y</b> | [العنكبوت:٤٨]                                                                                                               |
|            | ﴿ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ                                |
| ٧٣         | ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ﴾ [النحل:٧٨]                                                                      |
| ٤٧، ٢٧،    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ اللَّهُ قُرِّ فَأَنْذِرُ اللَّ وَرَبِّكَ فَكَيْرٌ اللَّهُ وَثِيَابَكَ فَطَفِرْ الْ وَٱلدُّجْزَ |
| ۸۱،۷۹      | <b>نَّاهَجُرُ ﴾</b> [المدثر:١-٥]                                                                                            |
| ٧٥         | ﴿ وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف:٢٦]                                                                         |
| ٧٦         | ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيۡكُمُ مُورًا مُمْبِينًا ﴾ [النساء:١٧٤]                                                                 |
|            | ﴿ اتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                                |
| VV         | [التوبة:٣١]                                                                                                                 |
|            | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنِهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَكُنَا مِن فَضَّالِهِ ، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ                      |
| ۸١         | مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [التوبة: ٧٥]                                                                                            |
| ۸۱         | ﴿ الَّهَ آنَ فَالِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾ [البقرة:١-٢]                                                                              |

| الصفحة      | الأية                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضَّلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞                     |
|             | فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ  |
| ۸۲          | وَيِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة:٧٦-٧٧]                                                                  |
| ۸۳          | ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَمَةً قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة:١٨٩].                  |
| ۲۸          | ﴿ وَلَهِن سَاَ لَتَهُمْ لَيَقُولُ ﴾ إِنَّا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة:٦٥]                            |
| ۲۸          | ﴿ أَيَا لَلَّهِ وَءَايَنَذِهِ - وَرَسُولِهِ - كُنْتُمْ تَسْتَهُ رِءُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥]                        |
|             | ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ ۚ فَمَا جَزَآهُ مَن                              |
| <b>AA</b> . | يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥]                                                                      |
|             | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُـلِهِ ۦ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَعْتَدْنَا                             |
| ۸۸          | لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيئًا ﴾ [النساء: ١٥١-١٥١]                                                        |
| ۸۸          | ﴿ كُذِّ بَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٥]                                                      |
| ۸۹          | ﴿ إِن نَّعَفُ عَن طَلَ إِنْهَ قِرِ مِّنكُمْ نُعُلَدِّبُ طَآلِهِنَةٌ ﴾ [التوبة:٦٦]                             |
| ٨٩          | ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مِ لِيَتُوبُواً ﴾ [التوبة:١١٨]                                                         |
|             | ﴿ فَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ |
| ۹.          | تَحَاوُرَكُمُا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴾ [المجادلة: ١]                                                |
| ۹.          | ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُم ﴾ [الزخرف:٨١]                                    |
|             | ﴿ وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ              |
| 97          | اِلَّا قَلِيــُكُا ﴾ [الإسراء:٨٥]                                                                             |
| 97          | ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۚ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥]                            |
|             | ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾                 |
| 94          | [المنافقون:٨]                                                                                                 |

| الصفحة | וּצֹיֵנֶ                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98     | ﴿ لَا لُنَفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِن دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ﴾ [المنافقون:٧]                                   |
| 9 8    | ﴿ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩١]                                         |
| 9 8    | ﴿ وَاللَّهِ خَزَ آبِنُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون:٧]              |
| 90     | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]                                                 |
|        | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَبِحِدَةً ۚ كَذَلِكَ                       |
| 90     | لِنُثَيِّتَ بِهِۦ فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَكُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان:٣٢]                                                      |
| 97     | ﴿ وَرَيِّلِ ٱلْقُرْءَ اَنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل:٤]                                                                       |
|        | ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۗ إلى                    |
| 91     | قوله: ﴿مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَلْذَا﴾ [النور:١٥-١٦]                                                     |
| 91     | ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍمْ خَيْرًا ﴾ [النور:١٢] .                  |
| 1.7    | ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسُرًا ١٠٠٠ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًا ﴾ [الشرح:٥-٦]                                            |
|        | ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورٌ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ          |
| 1 • 4  | [الطلاق:٦]                                                                                                               |
|        | ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا                         |
| 1 • 8  | جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨]                                                                    |
|        | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿إِن كَانَ            |
| 1 • ٧  | مِنَ ٱلصَّائِدِقِينَ ﴾ [النور:٦- ٩]                                                                                      |
| 11.    | ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهُدَآءِ فَأُولَنِّهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَدْبُونَ ﴾ [النور:١٣] .                     |
|        | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَّ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ |
| 111    | [النور:٤]                                                                                                                |

| الصفحة | الأية                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ. قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَإِن                                |
| 114    | كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ﴾ [يوسف:٢٦-٢٧]                                                                  |
|        | ﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقَنَّهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾                    |
| 118    | [الإسراء:٦٠٦]                                                                                                     |
|        | ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ                       |
| 118    | ٱلْإِسَّلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣]                                                                                |
| 110    | ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]                                |
| 114    | ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ١٩٠٠ فَذَلِكَ يَوْمَ بِنِي ﴾ [المدثر:٨-٢٥]                                       |
|        | ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَلَةِ بِمَآةٍ مُنْهَمِرٍ اللَّ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ   |
| 114    | عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدُرَ ﴾ [القمر:١١-١٢]                                                                         |
|        | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ اللَّ مَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ |
| 114    | أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ﴾ [القمر:١٩-٢٠]                                                                       |
|        | ﴿ أَكُفَّارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُو بَرَآءَ أَفِ ٱلزُّيْرِ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ    |
| 114    | مُّنْكُصِرٌ ﴾ [القمر:٤٣-٤٤]                                                                                       |
|        | ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلذُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى                  |
| 114    | وَأَمَرُ ﴾ [القمر:٤٥-٤٦]                                                                                          |
|        | ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا             |
| 119    | تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٥٨-٦٣]                                                                                    |
| 119    | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]                                          |
| 171    | ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]                                      |

| الصفحة | וּצַּבֶּ                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171    | ﴿ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ [المؤمنون:٨٢]                 |
| 171    | ﴿ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس:٧٩]                                                      |
|        | ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ                |
| 171    | ٱلْأَعَٰلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم:٢٧]                                                          |
| 171    | ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ [بس:٨٠]                                              |
|        | ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلَدِدٍ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُم ﴾                   |
| 17.1   | [یس:۸۱]                                                                                                          |
| 177    | ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٢]                                |
| 177    | ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٣]                                                          |
| 144    | ﴿ وَمَآ أَمُّرُنَآ إِلَّا وَاحِدَّةٌ كُلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر:٥٠]                                           |
| 177    | ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس:٨٣]                                                  |
| 177    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَخْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَنَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩]               |
| 174    | ﴿ وَلَيْعًـلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعًـلَّمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [العنكبوت:١١]               |
|        | ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا |
| 174    | مَعَكُمْمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴾ [البقرة:١٤]                                                        |
| 170    | ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ ﴾ [الأنعام:١٠٨]                    |
|        | ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَهِ بِلُّ عَلَىٰ                 |
| 171    | نَفْسِ هِ ٥ ﴾ [آل عمران: ٩٣]                                                                                     |
|        | ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَمُمْ﴾                          |
| 179    | [النساء: ١٦٠]                                                                                                    |

| الصفحة  | וּצַוּגַג                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَبِعِدَةً ﴾ [الفرقان:٣٢-               |
| 14.     | [٣٣                                                                                                                  |
| 171     | ﴿ وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَنْكُ لِنَقْرَأَهُ مَكَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْمَثٍ وَنَزَّلْنَكُ لَنزِيلًا ﴾ [الإسراء:١٠٦].      |
|         | ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَاۤ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ                              |
| 177,177 | لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة:٢١٩]                                                      |
|         | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا                |
| 144     | مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء:٤٣]                                                                                         |
|         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ ﴾ إلى قوله:        |
| ١٣٣     | ﴿ فَأَعْلَمُوٓ ا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٠-٩٢]                                  |
| 147     | ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا ﴾ [النحل:٦٧]                                  |
|         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُدُ سُكَنَّرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا               |
| ۱۳۸     | مَا نَقُولُونَ ﴾[النساء:٤٣]                                                                                          |
|         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْحَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ |
| 149     | ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَّلِحُونَ ﴾ [المائدة:٩٠]                                                 |
|         | ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ                    |
| 181     | مَيْــتَةً أَوْدَمُا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ [الأنعام:١٤٥]                                                 |
|         | ﴿ فَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَىنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾                                  |
| 1 & 1   | [الحج:٣٠]                                                                                                            |
| 1 & 1   | ﴿إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب:٣٣].                               |
| 181     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ ﴾ [التوبة:٢٨]                                   |

| الصفحة  | الأية                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ |
| 731,101 | وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْ ۗ فَهَلَ أَنَّمُ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]                 |
| 184     | ﴿ نَنَزُّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ ﴾ [القدر:٤]                                                            |
| 1 8 9   | ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ ﴾ [المائدة: ٩٢]                                   |
| 104     | ﴿ الْعَالَمَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]                                                       |
| 104     | ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيهِ ١ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّيبِ ﴾ [الفاتحة:٣-٤]                                         |
|         | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم                             |
| 108     | مَّتَنْعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤]                                                    |
|         | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ    |
| 104,108 | وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]                                                                                     |
| 101     | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾                                                                            |
| 101     | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                             |
| 177     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾                                                |
|         | ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَنِهِ. وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾       |
| 144,144 | [ص:۲۹]                                                                                                        |
| 177     | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴾ [محمد: ٢٤]                        |
| ١٧٨     | ﴿ وَلَقَدَّ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر:١٧]                             |
|         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكِّمً                       |
| 14.     | فَأَكْتُ بُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]                                                                                |
| 1.4     | ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ [المدثر:٢١]                                                                                  |

| الصفحة | الأية                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨١    | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة:٢٢٢]                                                              |
|        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ   |
| 1.1.1  | أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُّلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ﴾ [النساء:٥٨]                         |
|        | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّئُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا            |
| ۱۸٤    | تَكُتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران:١٨٧]                                                                                |
|        | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى        |
| ۱۸٤    | ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيَّعَ ﴾ [الجمعة:٩]                                                              |
| 110    | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]                                     |
| ١٨٦    | ﴿إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:٥٨]                                                         |
| ۲۸۱    | ﴿ لَقَدْكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [يوسف:١١١]                                      |
| ١٨٦    | ﴿ نَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣]                                                       |
| ١٨٧    | ﴿ وَتَرَى ٱلِحْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [النمل: ٨٨]                                                      |
|        | ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ               |
| ۱۸۷    | وَٱلْآرَضِ فَٱنفُذُواْ ﴾ [الرحن:٣٣]                                                                           |
|        | ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَنِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ |
| ۱۸۸    | ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَنُنا ﴾ [الأعراف:٣٣]                      |
|        | ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ۚ ٱلَّيْسَ             |
| ۱۸۸    | فِي جَهَنَّمَ مَثَّوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر:٦٠]                                                        |
| 19.    | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]                                |
| 19.    | ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِأَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلَطَنُنَا ﴾ [الأعراف: ٣٣]                          |

| الصفحة |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | الأية                                                                                                     |
| 19.    | ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]                                     |
| 194    | ﴿ أَلَآ إِنَ أَوْلِيآ اَ ٱللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [يونس:٦٢].                  |
| 194    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس:٦٣]                                                  |
| 190    | ﴿ وَمَاۤ أَذَرَٰنِكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴾ [الطارق:٢]                                                          |
| 190    | ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ [الطارق: ٣]                                                                      |
|        | ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات:٣٠]، ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا                       |
| 197    | وَمَرْعَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣١]، ﴿وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا﴾ [النازعات: ٣٢]                                 |
|        | ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأْ       |
|        | ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُّ ﴾               |
| 197    | [فصلت: ٩- ١١]                                                                                             |
|        | ﴿ أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِرِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴿ إِنَّ كَفَعَ سَمَّكُهَا فَسَوَّنَهَا ﴾ [النازعات:٢٧- |
| 197    | [۲۸                                                                                                       |
| 197    | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس:٢٦]                                                |
| 199    | ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]                                      |
|        | ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَكَا          |
| 7.7    | جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:٥٨]                                                      |
| 7 • 7  | ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [سورة النصر]                                                    |
| 4.5    | ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْ تَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [محمد:١٧]                          |
|        | ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾                        |
| 3 • 7  | [المائدة:١٣]                                                                                              |

| * *    | الأية                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | •                                                                                                                         |
|        | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحِقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ إلى قوله:                               |
| 4 • 8  | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:١٠٥-١٠٦]                                                                |
|        | ﴿ إِذَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ |
| ۲ • ٤  | يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين:١٣-١٤]                                                                                             |
|        | ﴿ وَإِن كُنَّكُم مَّرْهَٰنَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَـآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآلِطِ أَوْ                           |
| 7.0    | لَكُمْسُنُّمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣]                                                                                   |
| 7.7    | ﴿ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ [المائدة:٦]                                                                    |
| 7.9    | ﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [غافر:٨٣]                                                                    |
|        | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَآ أَرَىكَ ٱللَّهُ ﴾                   |
| 717    | [النساء:١٠٥]                                                                                                              |
|        | ﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُسَبِّنَ لَهُمْ ﴾                                        |
| 717    | [إبراهيم:٤]                                                                                                               |
| 717    | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزحرف:٣]                                           |
| 714    | ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّامُنَتِ وَٱلنُّورَ ﴾ [الأنعام: ١]                                                                         |
| 714    | ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيْ شَبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٥]                                                                              |
| 317    | ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا ﴾ [التوبة: ٨٤]                                                     |
|        | ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ                                 |
| 710    | كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَكِ ﴾ [التوبة:١١٣]                                                                                 |
| Y 1 V  | ﴿لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ ﴾ [مريم:٤٦]                                                                         |
| Y 1 V  | ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَهِيدَ وَإِسْحَلَىَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف:٣٨]                                        |

| الصفحة | الأية                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 V  | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة:١٠٣] |
| 719    | ﴿ ءَ أَمِنكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]                                                        |
| 719    | ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوطَكَ ﴾ [الأنبياء:٣٢]                                          |
| 719    | ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُكِ ﴾ [الذاريات:٤٧]                                                 |
| 719    | ﴿ ءَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِر ٱلسَّمَآ أَبَنَكَهَا ﴾ [النازعات:٢٧]                                |
| 77.    | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا لِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]                                 |
|        | ﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنِنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَنَكِنَّهُۥ أَخُلَدَ   |
| ***    | إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱلَّبَّعَ هَوَلَهُ ﴾ [الأعراف:١٧٥-١٧٦]                                              |
|        | ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ﴾              |
| 771    | [المجادلة:١١]                                                                                         |
| 777    | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِذَا لَنَفَّسَ ﴾ [التكوير:١٧-١٨]                         |
| 777    | ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَاكِيْنِنَا ﴾ [الأعراف:١٧٥]                        |
|        | ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيۡ أَوْلَيۡإِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾                      |
| 777    | [الزمر: ٣٣]                                                                                           |
| 222    | ﴿وَكَأْسًادِهَاقًا ﴾ [النبأ:٣٤]                                                                       |
|        | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِــلَّ بِهِـــ    |
| 377    | لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۗ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ ﴾ [البقرة:١٧٣]                              |
|        | ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ تُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً           |
| 377    | فَنِصْفُ مَا فَوَضْتُمَ إِلَّا آَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة:٢٣٧]                                           |
| 777    | ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُدٌ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩]   |

| الصفحة  | الأية                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ                       |
| 777     | رَّحِيثٌ ﴾ [المائدة:٣]                                                                                      |
|         | ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْـ ثُمْرٍ لَهُنَّ فَرِيضَةً              |
| . ۲ ۲ ۷ | فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]                                                                     |
| 779     | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصُعَ عِإَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]                         |
| 737     | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُوءَ نَاْ عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣]                             |
| 744     | ﴿ هَٰذَا يَوْمُ يَنَفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾ [الأنعام:١١٩]                                          |
| 747     | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزحرف:٣]                             |
| 747     | ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ﴾ [الأنعام:١]                                                            |
|         | ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾         |
| 740     | [يونس:٥٧]                                                                                                   |
| 777     | ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة:١٨٧]                                           |
| 737     | ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ [المائدة:٥٥]                   |
| 727     | ﴿ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِأَخِي ﴾ [الأعراف:١٥١]                                                              |
| 7 2 9   | ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]                                                       |
| Y0V     | ﴿ كِنَنْكُ أُحْكِمَتَ ءَايَنْكُهُ مُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:١]                     |
| Y 0 V   | ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمْرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف:٤]                                  |
| Y 0 V   | ﴿ الْمَرَّ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [يونس:١]                                                  |
|         | ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَنَبًا مُّتَشَهِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ |
| Y0V     | يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَكِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر:٢٣]             |

| الصفحة  | וצוגג                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770,707 | ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُو أَفِيهِ ٱخْيِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]                   |
|         | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَئَ تُحْكَمَنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنبِ وَأُخَرُ        |
|         | مُتَشَيِهَكُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ |
| YOV     | وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۽ ﴾ [آل عمران:٧]                                                                      |
|         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ۚ ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ        |
| YOX     | لِتَعَارَفُواً ﴾ [الحجرات:١٣]                                                                                  |
|         | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾    |
| YOX     | [المائدة:٣]                                                                                                    |
| 401     | ﴿ وَأَحَلَّ أَللَّهُ ٱلْبَدْيَعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]                                                               |
|         | ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ           |
| 401     | تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة:٢١]                                                                                       |
| 404     | ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]                                        |
| 409     | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾                                                                                   |
| 77.     | ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّابًا مُّتَشَنِيهًا ﴾ [الزمر:٢٣]                                     |
| 77.     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فِمِنكُرُكِ إِفِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُّ ﴾ [التغابن: ٢]                               |
|         | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمُتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخْرَ              |
|         | مُتَشَكِبِهَكُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل           |
| 41.     | عمران:۷]                                                                                                       |
| 774     | ﴿بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]                                                                  |
| 774     | ﴿ مَّاۤ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَيِن نَّفْسِكَ ﴾ [النساء:٧٩]    |
|         |                                                                                                                |

|           | 3.50                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | וּצוֹגַר                                                                                                        |
|           | ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا         |
| 774       | هَلْدِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء:٧٨]                                               |
|           | ﴿ فَإِن كُنِتَ فِي شَكِ مِّمَا ٓ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ                  |
| 474       | مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾ [يونس:٩٤]                                                   |
| 777       | ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَّفْسِكَ ﴾ [النساء:٧٩]        |
|           | ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنَرَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ                  |
| 475       | مِن قَبَّلِكَ ﴾ [يونس:٩٤]                                                                                       |
| 770       | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ يُمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]                                       |
|           | ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَ لِهِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن                              |
| 777       | كَثِيرٍ ﴾ [الشورى:٣٠]                                                                                           |
|           | ﴿ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا             |
| 777       | يَكُنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء:٤٢]                                                                      |
| 777       | ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] . |
| 777       | ﴿ وَلَسُّودُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠٦]                                                                           |
| <b>77</b> | ﴿ وَغَشْرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِنَّ قَا ﴾ [طه:١٠٢]                                                         |
|           | ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن         |
| AFY       | دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [يونس:١٠٤]                                                                                      |
|           | ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنَرَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَبَ                 |
| ٨٢٢       | مِن قَبَٰلِكَ ﴾ [يونس:٩٤]                                                                                       |
| 779       | ﴿ قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُٱلْعَكِيدِينَ ﴾ [الزخرف:٨١]                              |

| الصفحة     | וצוג                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُثُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ                           |
| 779        | وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٢-٩٣]                                                   |
| 779        | ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ ﴾ [البقرة:١٤٧]                                                          |
|            | ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا     |
| 779        | تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: ٨٧]                                                                    |
|            | ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اللَّ إِذَا                       |
|            | لَّأَذَافَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَاوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا                         |
| <b>TV1</b> | نَصِيدًا ﴾ [الإسراء:٧٤-٧٥]                                                                                      |
| 774        | ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]                                                                     |
|            | ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ ۖ وَهُوَ ٱللَّهِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾                    |
| 202        | [الأنعام:١٠٣]                                                                                                   |
| 202        | ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]                                                                |
| 4 7 4      | ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَاشَآ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                  |
| 700        | ﴿ هَنَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٨]                               |
| 777        | ﴿ وَمَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]                                      |
|            | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾      |
| 777        | [النساء: ١٧٤]                                                                                                   |
| 777        | ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَكُ فَالَّبِعَ قُرَءَ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ إِنَّ عَلَيْمَنَا بَيَ الْدُر ﴾ [القيامة: ١٨ – ١٩] |
| 777        | ﴿ فَسَنَكُوٓاْ أَهْ لَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]                                     |
|            | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ ﴾                  |
| 777        | [الفتح: ١٠]                                                                                                     |

| الصفحة   | الأية                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***      | ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ع شَى مُ ﴾ [الشورى:١١]                                                                    |
| ۸۷۲، ۸۲۸ | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ حَكِلاً فِيهَا                                |
| ۲۸۳      | وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]                                                           |
|          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ   |
| 444      | بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:٤٨]                                                    |
|          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن           |
| 444      | يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء:١١٦]                                              |
|          | ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ       |
| 440      | ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج:٧٠]                                                                      |
|          | ﴿مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ الْمُنْيَ وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [آل                               |
| 7.7.7    | عمران:۱۵۲]                                                                                                    |
|          | ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ                     |
| 7.7.7    | ٱلْعَكْمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩]                                                                                |
| 7.4.7    | ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ [الكهف:٢٩]                                               |
|          | ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَّهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِيهَا |
| 7.47     | لَا يُبْخَسُونَ ﴾ [هود:١٥]                                                                                    |
| 7.47     | ﴿ وَغَدَوْاْ عَلَى حَرْدِ قَلْدِرِينَ ﴾ [القلم: ٢٥]                                                           |
| YAY      | ﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                                           |
| ۳.,      | ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْنَى ۚ إِنَّ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ [العلق:٦-٧]                             |
| ۳.,      | ﴿ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُم ﴾ [مريم: ٨]                                                                       |

| الصفحة      | וצֿיַג                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | "<br>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاحِكَ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَرْجِيمٌ |
| 4.0         | (الله عَلَمُ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِيكُمْ ﴾ [التحريم:١-٢]                                                                      |
| ٣٠٦         | ﴿وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]                                                                                           |
| 4.1         | ﴿ وَمَتَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٢٧]                                                              |
| 4.1         | ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٥]                                                                |
| <b>*</b> •A | ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ ﴾ [الذاريات:٢٣]                                                                    |
| 4.9         | ﴿ لَا أَقْيِهُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَهُ فِي القيامة: ١]                                                                                     |
| 4.9         | ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص:٨٢]                                                                            |
|             | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ                                             |
| ٣1.         | ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة:١٤٣]                                                                                          |
| ٣1.         | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأنبياء:٤٧]                                                                |
| ٣١.         | ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص:٨٢]                                                                            |
| ٠١٣، ١٤٣    | ﴿ تَأْلِلَّهِ لَتُسْتَأَنُّ عَمَّا كُنتُ مَ تَفْتَرُونَ ﴾ [النحل:٥٦]                                                                   |
| 711         | ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر:٨]                                                                         |
| 414         | ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١]                                                                                |
| 717,317     | ﴿ قُلُّ بَلَيْ وَرَبِّي لَنْبُعَثْنَ ﴾ [التغابن:٧]                                                                                     |
| 414         | ﴿ قَ ۚ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق:١]                                                                                              |
| 317         | ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الذاريات:٢٣]                                                                                     |
| 317         | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ ﴾ [القيامة:١]                                                                                      |
| 410         | ﴿ وَيَسْتَنَابِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّكُ لَحَقُّ ﴾ [يونس:٥٣]                                                    |
|             |                                                                                                                                        |

| الأية                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾       |
| [سبأ:٣]                                                                                               |
| ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَكِي وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ﴾ [التغابن:٧]      |
| ﴿ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾        |
| أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ﴾ [ق:٢-٣]                                                          |
| ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون:١٥]                                          |
| ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ٓإِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس:١٦]                                          |
| ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء:٨٧]                                                 |
| ﴿ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾        |
| [يوسف:۳]                                                                                              |
| ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف:١١١]                            |
| ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ [مريم: ٤٣]                      |
| ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَكَادٍ وَتَمُوذُ                 |
| وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٩]                                                            |
| ﴿ وَهُزِىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُرَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥]              |
| ﴿ يَنْهُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَافَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَآ |
| أَصَابَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوِّتُ ٱلْحَيْرِ ﴾ [لقمان:١٧-                     |
|                                                                                                       |
| ﴿ قَالَ أَنَّ يُحْيِى مَ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]                             |
| وْإِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ [الكهف: ٩٤]    |
|                                                                                                       |

| الصفحة | الأية                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441    | ﴿ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ [الكهف:٩٥]                                                       |
| 441    | ﴿ َالُّونِي زُبُرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ [الكهف:٩٦]                                                                 |
| 441    | ﴿ فَمَا ٱسْطَ عُواْ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ [الكهف:٩٧]                                                           |
|        | ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ      |
| 441    | وَمَا كَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨١]                                                             |
|        | ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْ فِهِ مْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت              |
| 444    | تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكهف:١٧]                                                                |
| 444    | ﴿ وَكُلَّهُ مُ رِنْسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف:١٨]                                              |
|        | ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾                 |
| 444    | [الكهف:٩٩]                                                                                                 |
| 444    | ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ [الفيل:٥]                                                                |
|        | ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞﴾ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا                |
| 377    | مُورِيُّ [البروج:١-٦]                                                                                      |
|        | ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُواْ |
| 344    | بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج:٧-٨]                                                             |
|        | ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ ۚ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ     |
|        | ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾       |
| 440    | [البروج:۸-۱۰]                                                                                              |
|        | ﴿ قُلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾                                |
| 440    | [الأنفال:٣٨]                                                                                               |

| الصفحة | الآية                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ وَإِذْ قُلْتُكُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـَرَةً فَأَخَذَتُكُمُ            |
| 440    | ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البقرة:٥٥]                                                             |
| 441    | ﴿ فَقَالَ لَهُ مُ أَلِلَّهُ مُوتُواً ثُمَّ أَخْيَلَهُمْ ﴾ [البقرة:٢٤٣]                                      |
|        | ﴿رَبِّ أَرِنِي كَنْيَفَ تُحْمِي ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِمَن                |
| 441    | لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ ﴾ [البقرة:٢٦٠]                                 |
| 441    | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا ﴾ [الأحزاب:٣٧]                                     |
| 447    | ﴿ تَبَّتْ يَكَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ اللَّ ﴾ [سورة المسد]                                                   |
| ۳۳۸    | ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص:٥٦]                                                          |
| ۳۳۸    | ﴿إِذْكَ قُولُ لِصَاحِبِهِ عَلَا تَحْدَزُنْ ﴾ [التوبة: ٤٠]                                                   |
|        | ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى ١٧ ۗ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ, يَتَزَّكَّى ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا ٱبْنِغَآءَ     |
| ٣٣٨    | وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۖ وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ ﴾ [الليل:١٧-٢١]                                             |
|        | ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزُدَجَدُ اللَّهِ عَلَيْهُ                                 |
| 229    | بَكِلِغَةً فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنُّذُرُ ﴾ [القمر:٤-٥]                                                          |
|        | ﴿ فَمَا ۚ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾                  |
| 444    | [هود:۱۰۱]                                                                                                   |
|        | ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِكِن ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمَّ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ                |
| 444    | ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ ﴾ [هود:١٠١]                       |
|        | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيِّنَهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَأ |
| 45.    | كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴾ [القمر:٣٥ - ٣٥]                                                               |
| 45.    | ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبِّحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود:٨١]                                     |

| الصفحة  | الآية                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ                 |
| 45.     | المُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥-٣٦]                                                                                   |
|         | ﴿ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَنَا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا                                    |
| 451     | صَـُلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم:١٠]                                                                         |
|         | ﴿ وَإِن ۚ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم                                |
| 134,734 | بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرٍ ﴾ [فاطر:٢٥-٢٦]                                                   |
|         | ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَبَعَيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُصْجِى ٱلْمُوّْمِنِينَ ﴾                             |
| 481     | [الأنبياء:٨٨]                                                                                                       |
|         | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱنْفَمْنَا مِنَ       |
| 451     | ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧]                                 |
|         | ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ |
| 451     | عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠] ب                                                              |
|         | ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُمَّآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن             |
| 454     | قَبُّلِ هَاذًا ۚ فَأَصْبِرُ ۚ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩]                                        |
|         | ﴿ أَلَةً يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوذَ                                 |
| 454     | وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [إبراهيم: ٩]                                        |
| 454     | ﴿ ثُمَّ ٱخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَ كَاتَ نَكِيرٍ ﴾ [فاطر:٢٦]                                               |
|         | ﴿ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾                              |
| 454     | [الزخرف:٣٩]                                                                                                         |
|         | ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّم وَكَلَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                            |
| 454     | [الأنبياء:٨٨]                                                                                                       |

| الآية                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّيكُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]                           |
| ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي                        |
| ٱلظُّلُمُنَتِ أَن لَّا إِلَنَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَذَالِكَ                                 |
| نُصْجِى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٧-٨٨]                                                                         |
| ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَكَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْفَقَمْنَا مِنَ      |
| ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧]                               |
| ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنافِقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]                                                          |
| ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ |
| عَلَيْهِم وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ [محمد:١٠]                                                                 |
| ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْتِمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْتِمُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِيِنَ ﴿ ﴾ وَمَآ أَنتَ  |
| بِهُدِى ٱلْعُمْعِي عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ [النمل: ٨٠-٨١]                                                             |
| ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن               |
| قَبُّلِ هَنَدًا﴾ [هود:٤٩]                                                                                         |
| ﴿ وَءَا تَيْنَا دَاوُرُدَ زَبُورًا ﴾ [النساء:١٦٣]                                                                 |
| ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ [الأعراف:١٠٩]                                                           |
| ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلِكُ ﴾ [الشعراء:٣٤]                                                                        |
| ﴿ فَهَلَ مِن مُّدَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥]                                                                              |
| ﴿ إِنَّ هَانَدًا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف:١٠٩]                                                                |
| ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف:١٠٩]                             |
| ﴿لَسَكِحُرُّ مُنْبِينٌ ﴾ [يونس:٢]                                                                                 |
|                                                                                                                   |

| الصفحة      | الآية                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.         | ﴿ لَسَائِحُرُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف:١٠٩]                                                          |
|             | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ  |
| ••          | وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ            |
| 404         | [الزمر:٦٧]                                                                                     |
| 408         | ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنْبَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلَ ﴾ [الصف:٦]                     |
|             | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ |
| 400         | وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُمُ بِيَمِينِهِ : ﴾ [الزمر:٦٧]                                        |
|             | ﴿ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَابَدَأْنَآ أَوَّلَ حَكْتِي    |
| 400         | نُّعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَنُعِلِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٤]                       |
| 401         | ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٣]               |
| <b>*</b> 0V | ﴿ ءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ [العنكبوت:٤٦]                 |
|             | ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّي مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ |
| ٣٦.         | مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس:٩٤]                                                                       |
| 777         | ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمَّرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [غافر:٤٤]                                               |
| 417         | ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة:٧]                                          |
| 419         | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبِّهُۥ﴾ [هود:٤٥]                                                          |
| ٣٧٠         | ﴿ أُعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡـرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٨]                                        |
| ٣٧٠         | ﴿ وَ إِذِ ٱبْنَائَيْ إِبْرَهِ عَمْرَتُهُۥ ﴾ [البقرة:١٢٤]                                       |
|             | ﴿ وَلِأَبُونَيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾    |
| 401         | [النساء:١١]                                                                                    |

| الصفحة            | الآية                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اللهِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ﴾              |
| ٣٧١               | [المؤمنون:١٢-١٣]                                                                                          |
|                   | ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ إِلَا لَهِ وَيَعْمَلُ صَالِمُنا يُدْخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ |
| ٣٧١               | خَلِدِينَ فِيهَا آبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴾ [الطلاق:١١]                                 |
|                   | ﴿ عَلَّمَهُ. شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْحَىٰ ﴾                    |
| ٣٧٢               | [النجم:٥-١٠]                                                                                              |
| 377               | ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَّةِ بِلَ ﴾ [الإسراء:٢].                |
| 475               | ﴿ وَ إِن تَعُدُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آ﴾ [إبراهيم: ٣٤]                                      |
|                   | ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَبْلُ وَفِي هَنذَا ﴾                  |
| 478               | [الحج:۷۸]                                                                                                 |
| 440               | ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ٢ عَبْدًا إِذَاصَلَّىٰ ﴾ [العلق:٩-١٠]                                       |
| 400               | ﴿ أَرَءَيْتَ إِنَكَانَ عَلَىٰٓاً لَهُدُنَىٰٓ اللَّهِ أَمْرَ بِٱلنَّقُونَىٰ ۗ [العلق:١١-١٢]                |
| ***               | ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَرًّا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٣٥]                                    |
|                   | ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَ                 |
| 444               | اًلَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة:٩٨]                                                              |
|                   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ                |
| 444               | ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠]                                                                           |
| ۳۸۳               | ﴿ إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه:١٤]                                                |
| ግሊግ, 3 ሊ <u>ሞ</u> | ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ ﴾ [الصافات:١٦٥]                                                          |
| ۳۸۳               | ﴿كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة:١١٧]                                                       |

| الصفحة | الآية                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٤    | ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِلِينَ ﴾ [الشعراء:٤٠]                                   |
| ٢٨٦    | ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]                                    |
| ۳۸۷    | ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس:٢٢]                                                 |
|        | ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسَّرَاءِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ                    |
| ٣٨٧    | نَقِيبًا ﴾ [المائدة:١٢]                                                                                          |
| ۳۸۷    | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنِكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر:١-٢]                                    |
|        | ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ                      |
|        | ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمَّآ ٱنْجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي                          |
| 474    | ٱلْأَرْضِ بِغَايْرِٱلْحَقِّ ﴾ [يونس:٢٢-٢٣]                                                                       |
| 444    | ﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ, يَرَّكَ ﴾ [عبس:٣]                                                                  |
| 44.    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِبُونَ وَالنَّصَدَىٰ ۗ [المائدة:٦٩]                    |
|        | ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ |
| 491    | مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ [النساء:١٦٢]                               |



## فهرس الأحاديث والأثار

| (BEAL)                                                                        | عديت/الاثر         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ل قَتْل المؤمن عمدًا كفر وإن لم يقتله» ٢٨١                                    | « إذا استح         |
| حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»                                             | _                  |
| نَّارِ»                                                                       | «أَبُوكَ فِي ال    |
| مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ إِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللهُ أَغْيَرُ |                    |
| 117                                                                           | مِنِّي "           |
| أُمةُ على إمامة مجاهد والاحتجاج به» ٢٥١                                       | «أجمعت الا         |
| يحبنا ونحبه»                                                                  | «أُحد جبل          |
| ا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَا الْـمَيْتَتَانِ: فَالسَّمَكُ وَالْـجَرَادُ،    | «أُحِلَّتْ لَنَ    |
| نِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ»نِ فَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ»                      | وَأُمَّا الدَّمَاه |
| التفسير عن مجاهدٍ فحسبُك به»                                                  | «إذا جاءك          |
| الثبت عن علي لم نعدل به»                                                      |                    |
| لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ»                             |                    |
| كُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي          | «أَسْأَلُكَ ب      |
| ُ عَلَّمْتَهُ ۗ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ     | كِتَابِكَ، أُوْ    |
| ٧٠٥                                                                           |                    |

| «أعظمُ الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هو أول من جمع كتاب الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ -أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ- أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طَيْرٍ صَوَافً، ثُحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ». ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّمِمْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والسؤال عنه بدعة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «الْبَيِّنَةَ، أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «الْبَيِّنَةَ، أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «الحمْدُ لله، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا» ٢١ «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "الحَمْدُ لله، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا" ٢١ "الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" ٦٨ "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "الحمْدُ لله، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا" ٢١ "الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" ٦٨ "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُمَّ رَبَّ عِبَادِكَ فِيهَا وَاللَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "الحمْدُ لله، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا" ٢١ "الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" ٦٨ "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُمَّ رَبَّ عِبَادِكَ فِيهَا وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "الحمْدُ لله، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا" ٢٦ "الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة " ٦٨ "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُمَّ رَبَّ عِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا وَالْأَرْضِ، عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَنْ الْحَقِّ الْمَحَقِّ الْمَعْدِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ " ٢٨٧                                                                                     |
| "الحمْدُ لله، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا" ٢٦ "الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة " ٦٨ "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُمَّ رَبَّ عِبَادِكَ فِيهَا وَاللَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا وَاللَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ " ٢٨٧ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ " ٢٨٧ لَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى " ٢١٨ لَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى " |

| «أَلَيْسَ إِنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلَّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ<br>- مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ عُصِرًا للهُ عَلَيْهِ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلَّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قستجِلو به (۱) ۸۸                                                                                                                                                                                                |
| «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ<br>دَكَ يَا تَرْضَى                                                                                                         |
| لَا نَبِيَّ بَعْدِيٍ»                                                                                                                                                                                            |
| «إِنَّ اللهُ لَيَرُّضَى عَنِ الْعَبَدِ انْ يَاكُلُ الْأَكُلَةُ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، او<br>- عُمَّ مَا يَدُّ مِنَّ مَا مُرَّا وَمَا الْعَبَدِ انْ يَاكُلُ الْأَكُلَةُ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، او               |
| يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»                                                                                                                                                                     |
| «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُـحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا                                                                                                                      |
| رِجْسٌ»                                                                                                                                                                                                          |
| «أن النبي عَلَيْ استأذن ربه في أن يستغفر الأُمِّه فلم يأذن له،                                                                                                                                                   |
| فاستأذنه أن يزور قبرَها فأذن له، فزار قبرها مرةً واحدةً، وكان                                                                                                                                                    |
| معه أصحابه، فبكى ﷺ، وأخبر أنه بكى رحمةً بأمه؛ لأنها من أهل النار»                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| «أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ» ٢٣٣                                                                                                                                                                      |
| «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ»                                                                                                                                                         |
| «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله» ٢٦١                                                                                                                                                               |
| «انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقي بها أنزل على                                                                                                                                                        |
| محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿إِنَّكَ لَغُلَامٌ مُعَلَّمٌ»                                                                                                                                                                                    |
| «إنك لم تصلِّ»                                                                                                                                                                                                   |

| ١٨٤                                   | «إِنَّكَنُّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ»                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| أِ النبي ﷺ البقرة، ثم                 | «أنه صلّى مع الّنبي ﷺ ذات ليلة، فقر                                |
|                                       | النساء، ثم آل عمران»                                               |
| Y09                                   | ﴿إِنَّهَا أَعْظُمُ سُورَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ»                      |
| Y09                                   | «أَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ فِي كِتَابِ الله؟» َ                         |
|                                       | «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ»                                |
|                                       | «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِمْ        |
| رِ»                                   | كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّا |
|                                       | ُ «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»                                  |
|                                       | «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَا         |
|                                       | «تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْ آنِ»                                      |
|                                       | «جَاوَرْتُ فِي حِرَاء فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَ                |
|                                       | «حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْهَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَ              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ».           |
|                                       | «خطبنا ابنُ عباس وَهو على الموسم «أي                               |
|                                       | الحج من عثمان -رضي الله عنه-» . فافة                               |
| ولا سمعتُ كلامَ رجلٍ                  | يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيتُ،                                  |
| لأسلمت،                               | مثله، ولو سمعَتْه فارس والروم والتُّرك                             |
| ٣٧٦                                   | «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ»                     |
| ٣٧٥                                   | «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»                               |

| خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ٢٠٨ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| دَثِّرُ ونِي دَثِّرُ ونِي »                                                            |
| دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا»، يعني بسبب هرة حبستها،            |
| لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ سَقَتْهَا»                                          |
| ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول» ٢٤٨                                          |
| ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٍ»دَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبِ»       |
| سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية                                |
| لا وأنا أعلم أَنزَلت بليل أو نهار» ٢٤٤                                                 |
| اسَنَهْ سَنَهْ»                                                                        |
| اعَرضْتُ المصحفَ على ابن عباس ثلاثَ عرضات، من فاتحته                                   |
| لِي خاتمته، أُوقِفُه عندَ كلِّ آية وأسأله عنها» ٢٥١                                    |
| «فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ»                                                                |
| «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ»١٠٨                            |
| «قلَّما تجد من يتقدَّمُه، أما المِثْل فلَعَلَّ» ٢٥٢                                    |
| «قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ»                                               |
| «كان الرسول عَلِيْةٍ نخطبُ النَّاسَ يوم الجمعة بسورة: (ق)» ١٠١                         |
| «كان النبي عَيْدٌ يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة،                        |
| و في الثانية بالمنافقين»                                                               |
| «كان خُلُقُ النبِّ عَلِي القرآنَ»                                                      |

| إذا تكلموا برطانة               | «كان عمر -رضي الله عنه- «يضرب الناس                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                 | الأعاجم»                                                          |
|                                 | «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»                 |
| ٤٧                              | «كُنْتُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي ۗ                       |
| ٤٧                              | «كُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي»                        |
|                                 | «كَيْفَ تِيكُمْ؟»                                                 |
|                                 | «لا أُبالي أقبَّلْتُ امرأتي أم شممتُ ريحانًا».                    |
|                                 | «لَا تُزْرِمُوهُ»                                                 |
| لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ        | «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؛ فَإِنَّهُمْ        |
| ذِّبُوا بِحَقٍّ، وَإِنَّهُ لَوْ | ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلِ، أَوْ تُكَ |
| ئْ يَتْبَعَنِي»                 | كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَد |
|                                 | «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَأَ     |
| ٣٥٨                             | وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ»               |
| 107                             | «لَا طَلَاقَ ولَا عتاقَ فِي إِغْلَاقٍ»                            |
|                                 | «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبُ  |
|                                 | «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»                   |
| ٣٢٠                             | «لَعَمْرِي»                                                       |
| ٩٦                              | «لَقَدْ أُوتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»         |
|                                 | «لَنْ أَعُودَ إِلَى أَكْلِ الْعَسَلِ»                             |

| «لَنِعْمَ تُرجُمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أحد»                                                                                                    |
| «لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ،                     |
| وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ» ٢٥                    |
| «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي»٢٦                                             |
| «ليتني كنت فيها جذعًا، ليتني معك إذ يخرجك قومك»                                                         |
| «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»                                                         |
| «ما أحلم الله! يقتلون أولياءه، ثم يدعوهم إلى التوبة» ٣٣٥                                                |
| «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب»                                                           |
| «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»                                                            |
| «ما أعرف أحدًا أقربَ هديًا وسمتًا ودلًّا بالنبي -صلى الله عليه                                          |
| وسلم- من ابن أم عبد» ٢٤٧                                                                                |
| «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا             |
| أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟» . ١٢٧٠ |
| «ما جَمَع فِي عهدِ النبيِّ ﷺ القرآنَ إلا أربعةُ، ذكر منهم ابن                                           |
| مسعود وأبي»                                                                                             |
| «ما رأيت قطُّ أكرمَ من مجلسَ ابن عباس فقهًا وأعظم خشية،                                                 |
| إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب                                                         |
| الشِّعر عنده، يصدرهم كلهم من وادٍ واسع»٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| «ما قلت لمحدِّثٍ قطُّ: أعد لي، وما سمعت أذناي شيئًا قط إلا                                              |
| وعاه قلبي»                                                                                              |

| ۸٧ .     | «مَا مَلَأُ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ»                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠١.     | «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر»                                                                                                                                         |
| نِ       | "هَ هَيِ بُونَ بُرِكَنَكُمْ يَا أَنْ أَيْ بَكُرِ" .<br>«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْرِ<br>أُمِّ عَبْدٍ» |
| 780.     | أُمِّ عَبْدٍ»أُمِّ عَبْدٍ                                                                                                                                                 |
| م        | ٠٠٠ .<br>«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرآنَ غضًّا كَهَا أُنْزِلَ، فَلَيَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُ<br>ءَ ٠٠ »                                                     |
| 1 11 .   |                                                                                                                                                                           |
| ئِ       | «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِعٍ                                                                                          |
| ٣٠٧.     | مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَاُنَ»                                                                                                                        |
| بِ       | «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ                                                                               |
| 787.     | حَيْثَ يُنَادَى بِهِنَّ إلخ»                                                                                                                                              |
| 13       | «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا                                                                                         |
|          | شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»                                                                                                    |
|          | «مَنْ قَالَ: وَاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»                                                                                                             |
| 70.      | «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»                                                                                                     |
| 707      | «هو أَحْفَظُ أهل البصرة، لم يسمع شيئًا إلا حَفِظَه». عن مجاهد                                                                                                             |
|          | «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيًّ                                                                                    |
| <u>ر</u> | وَلَا نَصْرَانِيًّا، ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِهَا جِئْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ                                                                                    |
| ۳۱۸.     | النَّارِ»                                                                                                                                                                 |
| Ļ        | «وَاللهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَإِنَّهَا أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَ                                                                           |
| ۳٠٠.     | فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»                                                                                   |

| ٣٣٢   | «وَالله مَا خَلاَّتِ الْقَصْوَاءِ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلْقٍ» ـ ـ                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | «وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا    |
| 1 • 9 | شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»                              |
| 7 8   | «يَا (أَيْ) عَمِّ، قُلْ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» |
|       | «يا أمير المؤمنين، إن أخفَّ الحدود ثمانون»                                                    |
| ۱۷۱   | «يَأَهْلَ السَّمُرَةَ، يَأَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، هَلُمُّوا»                            |
| 177   | «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»                      |
| 1     | أن قومًا أتوا إلى رسول ﷺ ليسلموا فاشترطوا عليه ألا يصلوا                                      |
|       | فقال: «لكم هذا» .، قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: «إنهم                                    |
| 1778  | إذا أسلموا صلوا»                                                                              |

\* \* \*



## فهرس الشواهد الشعرية عيدة عدمة

| الصفحة |                                                   | البيت                                                      |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۳     | لَـدَيْنَا، وَلا يُعْنَى بِقَـوْلِ الْأَبَاطِـلِ  | <br>لَقَــدْ عَلِمُــوا أَنَّ ابْنَنَــا لَا مُكَـــَذَّبٌ |
| 417.74 | مِنْ خَسْرِ أَدْيَسَانِ الْبَرِيَّسَةِ دِينَسَا   | وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ                  |
| ٤٤     | يلين قلبًا قاسيًا مثل جلمد                        | وحافظ على درس القران فإنمه                                 |
| 1.1    | وَفِي عُنُقِ الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْـدُ | •••••••••                                                  |
| ١٣٥    | ***************************************           | وَنَشْرَبُهَا فَتَنْزُكُنَا مُلُوكًا                       |
| ١٣٦    | •••••••                                           | أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ                     |
| ۱۳۷    | فَسالْتَزَمُوا الْإِفْسرَادَ وَالتَّسذُ كِيرَا    | وَنَعَتُ وا بِمَصْدَدٍ كَثِ بِرَا                          |
| 771    | وَالـجَهْلُ يَهْدِمُ بَيْتَ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ  | الْعِلْمُ يَرْفَعُ بَيْتًا لِاعِهَادَكَهُ                  |
| 7 8 0  | وَتَبْسُطُ الْبَــذْلَ بِوَعْــدٍ مُنْجَــزِ      | تُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوْجَزِ                     |
| ۲٧٠    | وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ           | إِذَا شَسابَ الْغُسرَابُ أَتَيْستُ أَهْلِي                 |
| ٣١١ -  | والتساء لله وَرَبِّ                               |                                                            |
| 377    | صَارَ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ                 | حُبِسَ الْفِيلُ بِالْمُعَمَّسِ حَتَّى                      |
| ۳٤٣    | وَأَلْقَى قَوْلَهَا كَلْبَا وَمَيْنَا             | •••••                                                      |

## لبيت

وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُسَايًا السَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّاسَّي ٣٤٣ ذِكُرُ الْفَتَى عُمْرُهُ الثَّانِي وَحَاجَتُهُ مَا قَاتَهُ، وَبَقِيَّةُ الْعَيْشِ أَشْغَالُ ٣٤٣ لَقَدْ أَشْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيَّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةً لِمَنْ تُنَادِي ٣٤٦ وَهَمْلَزُ أُنْمَلَةٍ ثَلِّفُ وَثَالِفَهُ وَالتَّسْعُ فِي أُصْبُعِ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ ٣٥٥

\* \* \*

## 

| الصفحة                                                  | الموضوع/ الفائدة                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0                                                       | تَقْدِيمٌ                              |
| . بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ٧                    |                                        |
| فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى . ١٧                 |                                        |
| 19                                                      |                                        |
| 19                                                      |                                        |
| ١٩ له                                                   | للعُلُوم كلِّها أُصولٌ تَرْجع إل       |
| ۲۰                                                      | معنى الحمد                             |
| في حديث خطبة الحاجة                                     | قو لهم [ونتوب إليه] لم يصح             |
| 71                                                      | هل للنَّفس شُرورٌ؟                     |
| آن وُصِفَتْ بثلاثةِ أُوصافٍ٢١                           | النفوسُ التي جاءت في القرآ             |
| لنَّفْسَيْنِ: الأمَّارةِ بالسُّوء، وَالمُطْمَئِنَّةِ ٢٢ | الصَّوَابُ أَنَّ اللَّوَّامةَ وَصْفُ ل |
| YY                                                      |                                        |
| بق                                                      | هداية التقدير وهداية التحقر            |
| حقیق                                                    | إضلال التقدير وإضلال الت               |
| عَيْدُ إِلاَ أَنَّهُ لَمْ يَؤْمَنَ ٢٣                   | رغم إحسان أبي طالب للنبح               |
| دل على اقتناعه بصحة الإسلام ٢٣                          |                                        |
| 78                                                      |                                        |

| ۲٤      | معنى (لا إله إلا الله)                                     |   |
|---------|------------------------------------------------------------|---|
| ۲٥      | كلمة الإخلاص                                               |   |
| «لا إله | قتلُ أسامةَ بْنِ زيدٍ -رضي الله عنه- للمشرِكِ الذي قال:    |   |
| ۲٥      | إلا الله»                                                  |   |
| ۲۲      | الرَّد على من غلا في النبي -صلى الله عليه وسلم             |   |
| ٠٠٠ ٢٦  | محمدٌ ﷺ رسولٌ إلى كلِّ مَن وُلِد مِن بعدِ رسالته           |   |
| ۲۷      | معنى صلاة الله -سبحانه وتعالى- على النبي ﷺ                 |   |
| ۲۷      | الآلُ، والصحبُ، والأتباعُ                                  |   |
|         | التبعيَّةُ منها المطلقة، ومنها ما تكون بإحسانِ             |   |
| ۲۸      | مِن المهمِّ أن يُركِّزَ الإِنسانُ معلوماتِهِ على الأُصُولِ |   |
|         | قرآن الكريم                                                | t |
| ۳۷      | تعريف القرآن لغةً                                          |   |
| ۳۸      | تعريف القرآن في الشرع                                      |   |
| ٣٩      | هلِ الكلام يُنسب إلى المبلِّغ أو المبلَّغ عنه؟             |   |
|         | القرآن محفوظ من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحرية  |   |
| ٤٢      | السبع المثاني هي سورةُ الفاتحة                             |   |
| ٤٢      | فضل سورة الفاتحة                                           |   |
| ٤٢      | القرآنُ عظيمٌ                                              |   |
| ٤٣      | من عظمة القرآن أن من تمسك به نال المجد والعظمة             |   |
| ٤٤      | من حكم إنزال القرآن                                        |   |
| ٤٦      | كلم جاءت (لعل) في القرآن فهي للتعليل                       |   |

| القرآن كريمٌ في ألفاظه، وفي معانيه، وفي آثاره ٩٠                 |
|------------------------------------------------------------------|
| الدِّينُ الإسلاميّ يبدأ بالأهم فالمهم                            |
| الفَّرق بين الخوف والخشية                                        |
| فائدة: «إنَّ كلَ مثَلِ في القرآن فهو إثباتٌ للقياس»١٥٠           |
| هل للجبال فهم و إدراك؟                                           |
| قاعدة: «يُعرَف معنى الآيةِ بذِكْر المقابل»٣٥                     |
| لماذا قال: ﴿فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾؟            |
| كيف تكون السورة الواحدة لقومٍ زيادةً في الإيهان، ولقومٍ زيادةً   |
| في الرجس؟                                                        |
| اختلاف الصحابة بعد موت الرسول -صلى الله عليه وسلم-               |
| وثبات أبي بكر -رضي الله عنه٥٥                                    |
| «ما» بعد «إذا» زائدةٌ ٥٥                                         |
| هل الدِّين الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجهٍ غير مشوَّشٍ؟ ٥٦   |
| كيف يكون الجهاد بالقرآن؟٧٥                                       |
| تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب يكون من وجهين ٥٥             |
| من يرفض ترك الدخان قائلا أن القرآن لم يحرمه ٥٥                   |
| ما حكم تشغيل أشرطة قرآن في مكبر الصوت في أيامٍ مخصصة؟ ٦٠         |
| القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية                             |
| حكم العمل بالقوانين الوضعية                                      |
| لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب والسنة ٦٢            |
| من ابتغي الهُدَى مِنْ غير كتاب الله أضلَّه الله –عز وجل– ٢٣٠٠٠٠٠ |

| النظر في القرآن يكون من وجه واحد، والنظر في السنة يكون من                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وجهين٣                                                                                                              |
| ما الدليلُ على أن السنَّةَ تشريعٌ؟                                                                                  |
| قوله: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾، ووجه الدَّلالة فيه ٦٤                                       |
| قوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُمْ بِينًا ﴾ ٢٥                                         |
| قوله: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَانَهَ كُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ ﴾ 70                            |
| قوله: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَانَّبِعُونِي يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ٦٥ |
| ١- نُزُولُ الْقُرْآنِ                                                                                               |
| أول ما بُدِئ به الوحي الرؤيةُ الصادقةُ                                                                              |
| لماذا كانت الرؤية الصادقة جزءًا من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة ٦٨                                                  |
| قوله: ﴿مُبِينٍ ﴾ هل هو بَيِّن أو مُبَيِّن، أو هما جميعًا؟                                                           |
| قد بيَّن اللهُ -تعالى- لنا أوصافَ جبريل الذي نَزَلَ بالقرآنِ مِن عنده ٧٠                                            |
| ٧- أُوَّلُ مُا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ٢٠                                                                            |
| قصة نزول جبريل عليه السلام على النبي ﷺ بغار حراء٧٧                                                                  |
| مناسبة ذكر ابتداء خلق الإنسان ضمن أول ما نزل من القرآن ٧٢                                                           |
| لماذا عبَّر القرآن عن خلق الإنسان مرة بالنطفة، ومرة بالماء المهين                                                   |
| ومرة بالعلقة؟                                                                                                       |
| أين العائدُ إلى الموصول في قولِه: ﴿مَالَزِيَّةَ ﴾؟                                                                  |
| إذا كانت أولَ ما نزل من القرآن، فلمإذا لا تكون هي أولَ القرآن؟ ٧٤                                                   |
| الحكمةُ من فُتُور الوحْيِ                                                                                           |
| تفسير أوائل سورة المدثر                                                                                             |

| أهلُ الـحجاز يسمون الـجبل الذي به غار حراء: (جبل النور)،                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وحكم ذلك                                                                                                                                                                                |
| هل يجوز أن نقول: إن النبيَّ ﷺ مشرِّعٌ٧٧                                                                                                                                                 |
| مل يتعارضُ قولهُم: «نُبِّئ بـ﴿ ٱقْرَأَ ﴾ مع أنه ﷺ كان ستةَ أشهرٍ                                                                                                                        |
| يرى الرؤيا الصادقة؟٧٧                                                                                                                                                                   |
| رُى رُوي<br>حُكْمُ ما أنزل الله متعلِّقُ بتوحيد الربوبية٧٧                                                                                                                              |
| هل المعلومُ من الدين بالضرورة يحتاج إلى إقامة الحجة٧٨                                                                                                                                   |
| نُمَّتْ آياتٌ يقال فيها: (أولُ ما نزل)، والمرادُ أنها الأوَّلُ باعتبارٍ                                                                                                                 |
| V 4                                                                                                                                                                                     |
| معين                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                         |
| 77 1 **********************************                                                                                                                                                 |
| المركب بنسي                                                                                                                                                                             |
| نذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق٨٢                                                                                                                                             |
| المركب بنسي                                                                                                                                                                             |
| نذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق ٨٢<br>أيُّ النَّذْرَيْن آكد في وجوب الوفاء؟ ٨٢                                                                                                |
| نذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق ٨٢<br>أيُّ النَّذْرَيْنِ آكد في وجوب الوفاء؟ ٨٢<br>قوله: ﴿لَهِنَ ءَاتَنَنَا مِن فَضَّلِهِ، لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾، |
| نذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق                                                                                                                                               |
| نذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق                                                                                                                                               |
| نذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق                                                                                                                                               |
| نذرُ الطاعةِ ينقسم إلى قسمين: مطلق، ومعلق                                                                                                                                               |

| المنافقون هم أحق الناس أن يوصفوا بالجبن والبخل                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير قول أبي هريرة -رضي الله عنه-: إني لا أجد له مسلكًا ٨٧                                     |
| تحريم الطعام إذا أضر بالإنسان نوعًا أو كمًّا                                                    |
| هل يكفر الإنسان إذا استهزأ بشريعةِ الله، أو بشعيرةٍ، أو بآية معينةٍ؟ . ٨٨                       |
| هل يكفر من استهزأ بمَنْ يُقَصِّر ثوبَه؟                                                         |
| هل تقبل توبة من استهزأ بالله ورسوله وآياته؟                                                     |
| هل تقبل توبة من استهزأ بالرسول ﷺ بعد وفاته؟                                                     |
| السبب الثالث: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه                                                     |
| سبب نزول آیات الظهار                                                                            |
| من الفوائد العقدية والفقهية في آيات الظهار                                                      |
| فوائد معرفة أسباب النزول:                                                                       |
| ١ - بيانُ أن القرآن نَزَل من الله تعالى                                                         |
| سؤال اليهود عن أهل الكهف                                                                        |
| سؤال اليهود عن الروح                                                                            |
| قول المنافقين: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن زَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا |
| آلأذَلُ ﴾ ٣٠                                                                                    |
| قصة الآية السابقة ينبغي أن تُتَّخَذ أصلًا للتثبُّتِ فيها يُنقل                                  |
| لماذا خصَّ الله - تعالى- المنافقين بآية كاملة فيهم، وباسمهم؟ ٩٥                                 |
| ٢- بيان عناية الله تعالى برسوله ﷺ في الدفاع عنه ٩٥                                              |
| ينبغي لقارئ الآية ٣٢ من سورة الفرقان أن يقِفَ على قول:                                          |
| ﴿ جُمُّلَةً وَنِعِدَةً ﴾                                                                        |

| قوله -تعالى-: ﴿وَرَتِّلِٱلْقُرْءَانَ مَّرْتِيلًا ﴾ يعني: اقرأه على مهل ٩٦٠٠٠٠٠٠ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| هل تجويد القرآن واجب؟                                                           |
| تحسين الصوت بالقرآن مشروع                                                       |
| قصة نزول آيات الإفك                                                             |
| لماذا لم يقم النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد على عبد الله بن أبي                |
| في حادثة الإفك وأقامه على غيره؟                                                 |
| تِ<br>٣- بيـان عنـاية الله -تعالى- بعبـاده في تفريج كـرباتهم، وإزالــة          |
| غمومهم                                                                          |
| آية التيمم                                                                      |
| إرضاع المرأة المطلقة ولدَها                                                     |
| برطاع سرا القول الشخص: (هذه من بركتك)                                           |
| مبور مصاحبة أهل الخير لالتهاس البركة؟                                           |
| ٤ - فهم الآية على الوجه الصحيح١٠٤                                               |
| قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾١٠٤            |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
| خصوص السبب إما أن يكون خصوصًا عينيًّا، أو خصوصًا وصفيًّا . ١٠٧ آمات اللعان      |
|                                                                                 |
| فضائل أهل بدر                                                                   |
| في زمن عمر -رضي الله عنه- شهد قومٌ على أحد الصحابةِ بأنه                        |
| زان                                                                             |

| فرق ما بين الزوج وغيره عند اتهام المرأة بالزنا                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن عادوا فَعُدْ                                                                                         |
| هل يُقتل الزوجُ الذي ادَّعى أن الرجل كان يزني بامرأته، وقتله                                            |
| حین زناه بها؟                                                                                           |
| رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة                                                                          |
| الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة، وفي شريعتنا ١١٢                                               |
| ٤- المكي والمدني                                                                                        |
| مميزات القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب                                                             |
| ١- الغالب في المكيِّ قوةُ الأسلوب١٦                                                                     |
| ٧- الغالب في المُكِّيِّ قِصَرُ الآيات، وقوة المحاجَّة٢                                                  |
| العلماء الحفَّاظ ربما يحكمون على الحديثِ بأنه موضوع، وإن لم                                             |
| يُرَاجِعُوا سندَهيُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل |
| هل يرد في السور المكيةِ آياتٌ مدنية؟                                                                    |
| مميزات القسم المكي عن المدني من حيث الموضوع                                                             |
| ١ - الغالب في المكّيِّ تقرير التوحيد والعقيدة السليمة١                                                  |
| في المكي يُبْدِئُ الله ويعيد في إثبات البعث                                                             |
| ٢- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه، والمنافقين وأحوالهم، في                                               |
| القسم المدني                                                                                            |
| فوائد معرفة المدني والمكي:                                                                              |
| ١- ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها                                                                    |
| ٢- ظُهور حكمة التشريع في أسمى غاياته٢٠                                                                  |

| <ul> <li>٣- تربية الدعاة إلى الله تعالى، وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع</li> <li>قصة الأعرابي الذي قضى حاجته في المسجد</li> <li>المفاسد التي ذكرها العلماء لو قام هذا الرجل عن بوله</li> <li>نصيحة الشيخ -رحمه الله- للدعاة</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القرآن في الأسلوب والموضوع                                                                                                                                                                                                                                        |
| قصة الأعرابي الذي قضى حاجته في المسجد                                                                                                                                                                                                                             |
| المفاسد التي ذكرها العلماء لو قام هذا الرجل عن بوله١٢٦                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤ - تمييزُ النَّاسخ من المنسوخ                                                                                                                                                                                                                                    |
| يقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر مواضع . ١٢٩                                                                                                                                                                                               |
| الحكمة من نزول القرآن الكريم مُفَرَّقًا:١٣٠                                                                                                                                                                                                                       |
| ١ - تثبيت قلب النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>٢- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| ٣- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه١٣٢                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤ - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال١٣٢                                                                                                                                                                                                                  |
| التدرج في تحريم الخمر                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل لنا أن نتدرج مع المقصر فيها هو عليه؟                                                                                                                                                                                                                           |
| لو طلب أن يصلي الظهر والعصر والمغرب، دون الفجر والعشاء ١٣٤                                                                                                                                                                                                        |
| معنى الإسكار؟                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قصة حمزة -رضي الله عنه- حين سكر                                                                                                                                                                                                                                   |
| يلزم أن يستقيم الناس على إحضار قلوبهم                                                                                                                                                                                                                             |
| «إذا سمعت الله يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ فأرعها سمْعَك ١٤٠                                                                                                                                                                                    |
| الحكمة من تحريم الخمر والميسر والأزلام                                                                                                                                                                                                                            |

| النجس قسمان: الحسي، والمعنوي                                 |
|--------------------------------------------------------------|
| لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًا                         |
| الأصل الطهارة                                                |
| تحريم لحوم الحمر الأهلية                                     |
| إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ         |
| كيف يطهر الناس من الخمر، وهي نجاسة معنوية؟١٤٤                |
| كان من عادة أمير المؤمنين عمر –رضي الله عنه– أن يشاور أصحاب  |
| الرأيالوأي                                                   |
| عقوبة شارب الخمر، وهي ليست حدًّا                             |
| هل يقتل العائد للخمر وجوبًا، أو حسب ما يراه الإمام؟ وآراء    |
| العلماء                                                      |
| غرض الشيطان من إشاعة الخمر والميسر بين الناس                 |
| تعريف الأزلام، وكيف كان أهل الجاهلية يستعلمونها ١٤٨          |
| فوائد من آيات تحريم الخمر                                    |
| معنى قوله ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»١٥٠ |
| هل الطيب الذي يدخله الكحول حرام؟                             |
| إذا كانت نسبة الكحول قليلةً في الطيب، بحيث لا تُسْكِر، فهل   |
| يكون التطيُّب بها جائزًا؟                                    |
| هل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟                     |
| حُجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟                             |
| هل يُقتل السكرانُ إذا قتل عمدًا؟                             |

| ترتيب القرآن، وأنواعه:                                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| النوع الأول: ترتيب الكلمات١٥٣                                     |
| النوع الثاني: ترتيب الآيات١٥٣                                     |
| النوع الثالث: ترتيب السُّوَر١٥٤                                   |
| كلام شيخ الإسلام في قراءة سورة قبل سورة، أو كتابتها ١٥٥           |
| لم يذكر المصنف ترتيب الحروف؟                                      |
| هل تبطل الصلاة لو قدَّم المصلِّي كلمةً على كلمةٍ؟١٥٦              |
| حديث عن آيتين في كتاب الله إحداهما نَسخت الأخرى، والناسخة         |
| متأخرة في الترتيب                                                 |
| ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنَّص، ومنه ما هو ثابت بالاجتهاد ١٥٨ |
| الترتيب بين السور ليس توقيفيًّا                                   |
| كيف خالف الصحابةُ -رضي الله عنهم- رسولَ الله ﷺ في تقديم           |
| آل عمران على سورة النساء؟                                         |
| كيف أتت هـذه القـراءاتُ السَّبْـعُ أو العشـر، وقـد وحـد عثمان     |
| -رضي الله عنه- المصحف وأرسله لجميع الأمصار؟١٦٠                    |
| ٥- كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَجَمْعُهُ                                |
| المرحلة الأولى: في عهد النبي ﷺ، ولماذا اعتمدت هذه المرحلة على     |
| الحفظ؟                                                            |
| أولًا: قوة الذاكرة                                                |
| ثانيًا: سرعة الحفظ                                                |
| ثالثا: قلة الكتبة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم ١٦٢           |

| رابعا: أن وسائل الكتابة كانت قليلة                               |
|------------------------------------------------------------------|
| الرَّد على من قال: إنَّ بعض القرآن أتى آحادًا                    |
| المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضي الله عنه                    |
| ثناء علي بن أبي طالب على أبي بكر -رُضي الله عنهما                |
| مخالفة الرافضة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في مسائل ١٦٦      |
| المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عشمان بن عفان -رضي الله    |
| عنه ۱٦٧                                                          |
| الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر -رضي الله عنهما١٦٨              |
| الغرض من جمع القرآن في عهد عثمان -رضي الله عنه ١٦٨               |
| لماذا لم يتركوا القرآن على سبعة أحرف، وكلُّ يقرأ بحرف؟ ١٧٠       |
| قال العلماء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو |
| حاجًّا من باب بني شيبة                                           |
| على الإنسان أن يعرف أنَّ الوسائل ليست غايات                      |
| الرَّد على من قال أن مكبرات الصوت بدعة                           |
| الرَّد على من يُحسِّن البدعة                                     |
| حكم من استخدام آلات اللهو في الدعوة                              |
| حكم قراءة المرء بقراءته عند قوم يعلم أنهم يقرؤون على غير         |
| قراءته، وأنهم قد يفتنون بذلك                                     |
| ודה שיני                                                         |
| تعريف التفسير، لغةً واصطلاحًا                                    |
| حكم تعلم التفسير                                                 |

| هل فهم معنى القرآن صعب؟١٧٨                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
| هل تعلم التفسير واجبٌ عينيٌّ، أو واجبٌ كفائيٌّ؟١٧٨                      |
| كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام؟                               |
| هل يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن؟ ١٨٤                   |
| الغرض من تعلُّم التفسير ١٨٥                                             |
| الواجب على المسلم في تفسير القرآن                                       |
| هل يحوز تفسير القرآن بها تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان عربي؟ ١٨٩             |
| هل صحيح أن العقل والشرع متلازمان                                        |
| قوله: ﴿مَاظُهُرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾ له معنيان                        |
| الرد على من قال: إن الله -سبحانه وتعالى- لا يُوصف بالإتيان              |
| والنزول وما أشبه ذلك                                                    |
| المرجع في تفسير القرآن                                                  |
| أ- كلام الله -تعالى-: فيفسر القرآن بالقرآن١٩٣                           |
| تفسير أولياء الله ١٩٣                                                   |
| قصة عبد القادر الجيلاني -رحمه الله- حين أتاه الشيطان في منامه           |
| يأمره بترك الصلاة                                                       |
| تفسير الطارق                                                            |
| تفسير قوله: ﴿دَحَنْهَآ ﴾                                                |
| ب- كلام رسول الله ﷺ، فيفسر القرآن بالسنة١٩٧                             |
| تفسير الزيادة في: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيَادَةٌ ﴾١٩٧   |
| تفسير القوة في: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ ١٩٩ |

| هل الرمي يختلف من زمن لأخر؟                                  |
|--------------------------------------------------------------|
| ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم                               |
| لو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفِّ؛ لأنهم لن ينتفعوا بها ٢٠١  |
| فقه ابن عباس بتفسير سورة النصر                               |
| الصحابة هم أشدُّ الناس قبولًا للحق                           |
| إذا نزلَتْ بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار              |
| صح عن ابن عباس -رضي الله عنها-: أنه فسر الملامسة بالجماع ٢٠٥ |
| هل ﴿أَوَّ﴾ تأتي بمعنى الواو؟                                 |
| الطهارة نوعان: الوضوء والغسل                                 |
| اختلاف العلماء في لمس المرأة                                 |
| لا يجب الوضوء من لمس ولو لشهوة، بمجرد اللمس ٢٠٧              |
| د – كلام التابعين                                            |
| التابعين -رضي الله عنهم- جنسهم أفضلُ بعد الصحابة ٢٠٨         |
| ميل الناس الآن عن اللغة العربية للغة الأجنبية                |
| من أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم                      |
| في القرآن كلمات معربة                                        |
| إجماع التابعين حجة                                           |
| هـ- ما تقتضيه الكلمات من الـمعاني الشرعية أو اللغوية حسب     |
| السياق                                                       |
| مثال ما اختلف فيه المعنيان وقُدِّم الشرعيُّ                  |
| هل وقف الرسول عَلَيْ على قبر أمه ليدعو لها؟                  |

| هل أُذن للنبي ﷺ أن يشفع في أبي طالب؟ ٢١٥                         |
|------------------------------------------------------------------|
| لاذا أذن له عليه أن يشفع في عمه دون أبيه؟                        |
| ما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرًا، أو أبو محمد كافرًا؟ ٢١٧ |
| مثال ما اختلف فيه المعنيان، وقُدِّم فيه اللغويُّ٢١٧              |
| أمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعيُّ واللغويُّ كثيرة١٩            |
| الاختلاف الوارد في التفسير بالماثور                              |
| القسم الأول: اختلافٌ في اللفظ دون المعنى                         |
| القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى                            |
| تفسير قوله -تعالى-: ﴿ رَكَأْسَادِهَا قَا﴾٢٢٣                     |
| القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين     |
| معًا للتضاد بينها                                                |
| تفسير قوله -تعالى-: ﴿غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ ﴾                    |
| تفسير قوله -تعالى-: ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ ٢٢٤ |
| هل يعقل أن إنسانًا يطلب أكل الميتة؟                              |
| إذا كان هناك ميتة، وذبيحةٌ ذُبحت لغير الله فأيهما يأخذ؟          |
| ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ ٢٢٧                   |
| هل يملك الولي أن يسقط حق المرأة وإن كان غير الأب؟ ٢٢٩            |
| تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ                                            |
| الترجمة نوعان                                                    |
| أولًا: الترجمة الحرفية                                           |
| ثانيًا: ترحمة معنه بة أو تفسيرية                                 |

| ۳۳۱  | حكم ترجمة القرآن:                                             |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲  | استدلال الجهمية على أن القرآنَ مخلوقٌ                         |
| ۲۳۳  | من شروط الترجمة الحرفية                                       |
| للغة | الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حرف ال        |
| ۲۳۳  | 4                                                             |
| ات   | الثاني: وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدو |
|      | اللغة المترجم منها                                            |
| مين  | ثالثًا: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات ح  |
| ۲۳۳  | تركيبها في الجمل والصفات والإضافات                            |
| ۲۳٥  | الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حُكمها في الأصل الجواز         |
|      | من شروط الترجمة الحرفية للقرآن الكريم                         |
| ۲۳٦  | الأول: ألا تُجْعلَ بديلًا عن القرآن                           |
| ۲۳٦  | الثاني: أن يكون المترجِمُ عالمًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين  |
| ۲۳۷  |                                                               |
| ۲۳۷  | رابعًا: أن يكون موثوقًا                                       |
| ۲۳۷  | قصة وقعت للشيخ في المطار في أيام الحج مع شيخ ترجم عنه خطأً    |
| ۲۳۸  | هل القرآن المترجم يأخذ حكمَ القرآن الأصل؟                     |
|      | المشتهرون بالتفسير من الصحابة                                 |
| ۲۳۹  | ١- علي بن أبي طالب:                                           |
| ۲٤٠  | هل ورقة بن نوفل صحابي؟                                        |
| 781  | مناقب علي بن أبي طالب –رضي الله عنه–                          |

| الروافض وضعوا لعلي -رضي الله عنه- مناقب هو في غنى عنها ٢٤٢                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عِلْمُ علي -رضي الله عنه-                                                                     |
| ٧- عبد الله بن مسعود:                                                                         |
| جواز أن يُزكي المرء نفسَه بها هو أهله لفائدة شرعية ٢٤٥                                        |
| خدمة ابن مسعود للنبي ﷺ                                                                        |
| ٣- عبد الله بن عباس:                                                                          |
| مناقب ابن عباس وجهده في تلقي العلم                                                            |
| ثناء الصحابة على ابن عباس                                                                     |
| الْمُشْتَهِرُونَ بِالتَّفْسِيرِ مِنَ التَّابِعِينَ                                            |
| ١- مجاهد:                                                                                     |
| ٧- قتادة:٢٥٢                                                                                  |
| قُرْآنُ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ                                                                |
| النه ع الأول: الإحكام العام                                                                   |
| النوع الثاني: التشابه العامُّ٧٠٠                                                              |
| النوع الثالث: الإحكامُ الخاصُّ ببعضِه، والتشابه الخاصُّ ببعضه . ٢٥٧                           |
| مَوْقِفُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ وَالزَّائِغِينَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ٢٦٥                   |
| قولَ الفريقينَ في قُولُه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. ٢٦٦ |
| قول الفريقين في قوله: ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ                    |
| أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾                                                         |
| قُولَ الفريقين في قوله: ﴿إِن كُننُمْ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ |
| من دُون الله ﴾                                                                                |

| ما معنى الآية: ﴿ قُلُّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُٱلْمَابِدِينَ ﴾ ؟ ٢٧٠      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما فائدة أن يُوجُّه النهيُّ إلى من لا يمكن أن يقع منه ما نُهي عنه؟ ٢٧٢                           |
| أَنْوَاعُ التَّشَابُهِ فِي الْقُرْآنِ                                                            |
| أحدهما: حقيقي                                                                                    |
| حقائق صفات الله –عز وجل–                                                                         |
| إن بعضَ الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل                                                    |
| هل آيات الصفات من المتشابه أم هي من المحكم؟                                                      |
| النوع الثاني: نسبي                                                                               |
| كيف يبايعـون الله، والله فـوق العرش في السهاء وهؤلاء تـحت                                        |
| الشجرة؟                                                                                          |
| قول أهل التعطيل في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ﴾ ٢٧٧                                  |
| قول الوعيدية في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا                           |
| فَجَـزَآؤُهُۥ جَهَـنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ |
| عَذَابًا عَظِيمًا ﴾                                                                              |
| الوعيدية: هم المعتزلة والخوارجُ                                                                  |
| كيف الجواب: عن قوله -تعالى -: ﴿ خَالِدًا فِيهَا ﴾                                                |
| هل مَنْ يستِحلُّ دم المؤمن يكون خالدًا الخلود الحقيقي؟ ٢٨١                                       |
| هل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنةَ كافرٌ؟ والاختلاف في                                          |
| ذلك على أربعة أقوالذلك على أربعة أقوال                                                           |
| لاذا لا نُمرُّ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾ كما هو؟ ٢٨٤                 |
| هل الحروف المقطعة من المتشابه؟                                                                   |

| ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائها أن يهديه للحق٢٨٧                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الْجِكْمَةُ فِي تَنَوُّعِ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهِ٢٨٨                  |
| لو كان القرآنُ كلُّه محكيًا، لفاتت ألحكمة من الاختبار والامتحان ٢٨٨                   |
| يُوهِمُ التَّعُارُضِ فِي الْقُرْآنِ                                                   |
| لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولها خبري ٢٩٣                                     |
| أمثلة لما يوهم التعارُضَ                                                              |
| قوله -سبحانُه وتعالى- في القرآن: ﴿هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾، وقوله: ﴿هُدُى                |
| لِلنَّاسِ ﴾                                                                           |
| قوله -تعالى- في الرسول ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكَنَّ أَلَّهُ   |
| يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ٢٩٥ |
| ما جاء في نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وما جاء بإثباتها لغيره ٢٩٧                 |
| ما جاء بنفي أن يأمر الله –تعالى– بالفحشاء، وما ظاهره أنه –تعالى–                      |
| يأمر بها هو فسق ٢٩٧                                                                   |
| كيف يسأل زكريا الله –عز وجل- الذرية الصالحة، ثم يقول: ﴿أَنَّى                         |
| يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾؟                                                                |
| الْقَسَمُ                                                                             |
| حروف القَسَم ٢٠٥                                                                      |
| لا ينبغي للإنسان أن يُكثر الحلِفَ بالله٧                                              |
| ينبغي لمن حلف أن يستثني                                                               |
| لا يجوز الحلف بغير الله ٢٠٦                                                           |
| الحلف بالله -عز وجل- يكون بلفظ (الله)، وما يختص به الله                               |
| -ع: وحل -                                                                             |

| الحلف إما أن يكون على شيء ماضٍ، وإما أن يكون على شيء                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| مستقبل                                                                  |
| الحلف على المستقبل ينقسم إلى قسمين                                      |
| الواو:                                                                  |
| الباء:                                                                  |
| سُمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة                                          |
| التاء:                                                                  |
| هل يُعَدُّ هذا اليمين طلاقًا؟                                           |
| الرَّد على من قال: إن قولهم: «عليَّ حرام» ليس فيها شيء                  |
| الأصلُ ذِكْرُ المقسَمِ به                                               |
| الأصلُ ذكر المقسم عليه                                                  |
| ما الفائدة من القَسَم لقوم منكرين؟                                      |
| أمر اللهُ نبيَّه محمدًا عَلَيْ أَن يُقْسِم في ثلاثة مواضع من القرآن ٣١٥ |
| المقسم عليه في قوله -تعالى-: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾               |
| القَسَم إما متقدِّمٌ، وإما متوسط، وإما متأخر                            |
| كلام ابن هشام -رحمه الله- في المغني                                     |
| للقُسَم فائدتان                                                         |
| الأحوال التي يأتي فيها القَسَم                                          |
| الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية                                     |
| الثاني: أن يكون المخاطب متردِّدًا في شأنه                               |
| الثالث: أن يكون المخاطَب مُنْكِرًا له                                   |

| هل قول المرسلين: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُرُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ قسم أم في معنى |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| القسم؟                                                                                 |  |
| هل قولُ بعضِهم: (يعلم الله ما فعلتُ كذا)، له حكم اليمين؟ ٣٢٠                           |  |
| من من المحال                                                                           |  |
| القَصص الواردة في القرآن كلُّها حتُّ وصدقٌ                                             |  |
| خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه ومحاورته معه                                          |  |
| أقسام القصص في القرآن الكريم                                                           |  |
| الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-                                       |  |
| ثانيًا: قصص عن أفراد                                                                   |  |
| قصة مريم                                                                               |  |
| قصة لقمان مع ابنه وهو يعظه                                                             |  |
| هل لقمان نبيٌّ أم رجل صالح؟                                                            |  |
| قصة الذي مَرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها٣٢٩                                        |  |
| قصة ذي القرنين                                                                         |  |
| قصة قارون                                                                              |  |
| قصة أصحاب الكهف                                                                        |  |
| قصة أصحاب الفيل                                                                        |  |
| الله عليه وسلم- في وادي محسر لوجهين ٣٣٤ ٣٣٤                                            |  |
| السرع النبي طبي الله حليه وسنم في والي عدو                                             |  |
|                                                                                        |  |
| في سورة البقرة خمسَ قَصَصِ فيها إحياء الموتى ٣٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |  |
| القصة الأولى: في قوم موسى ٢٣٥                                                          |  |

| نية: في أصحاب البقرة                                  | القصة الثا   |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| شة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ٣٣٦ | القصة الثال  |
| ابعة: من مرَّ على القرية وهي خاوية على عروشها ٣٣٦     |              |
| امسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام-                    |              |
| حدٌّ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبق عليه على وجه     | هل ذُكِر أ-  |
| <b>٣</b> ٣٨                                           | تام؟         |
| في القرآن حِكمٌ كثيرةٌ عظيمة                          | للقصص        |
| كمة الله تعالى فيها تضمنته هذه القصص                  | ۱ - بیان ح   |
| دلِه -تعالى- بعقوبة المكذبين                          | ٧- بيانُ ع   |
| الله -تعالى- بمثوبة المؤمنين                          | ٣- بيان فظ   |
| والإسلام شيء واحد؟                                    |              |
| النبي ﷺ عما أصابه من المكذبين له                      | ٤ - تسلية ا  |
| المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه ٣٤٣    |              |
| لكافرين من الاستمرار في كفرهم                         |              |
| رسالة النبي ﷺ                                         | ٧- إثبات,    |
| كتابٌ أم اسمٌ لكتاب؟                                  | هل الزَّبُور |
| سِ٣٤٧                                                 |              |
| مذا التكرار؟                                          | الحكمة في ه  |
| لقَصص والقِصص؟                                        | الفرق بين اا |
| ابة القصص الخيالية؟                                   | هل تجوز کت   |

| ועְשׁתוֹנֵעֲבֵוֹנֵי                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الأول: ما أقره الإسلام، وشهد بصدقه فهو حق٣٥٣                                         |
| الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل٣٥٦                                      |
| الثالث: ما لم يقره الإسلام، ولم ينكره، فيجب التوقف فيه ٣٥٧                           |
| أكثر ما يُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدة                                          |
| سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدِّين حرام ٣٥٩                                      |
| موقف العلماء من الإسرائيليات                                                         |
| ما من أحدٍ إلا وله هفوة في الإسرائيليات                                              |
| ثناء الشيخ -رحمه الله- على تفسير الشيخ محمد رشيد رضا ٣٦٣                             |
| الضَّمِيرُ الضَّمِيرُ                                                                |
| الدَّال على الحضور نوعان                                                             |
| الأصل في المرجع ٣٦٩                                                                  |
| إذا كان المرجع صالحًا للمفرد والجمع                                                  |
| الأصل اتحاد مرجع الضائر إذا تعددت                                                    |
| الأصل عود الضمير على أقرب مذكور ٢٧٤                                                  |
| في قوله -تعالى-: ﴿ أَرَمَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ۖ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ [العلق:٩-١٠] |
| على من تعودُ هذه الضمائر؟                                                            |
| في حديث «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، ما هو مرجع الضمير فيها؟ . ٣٧٥          |
| الإِظْهَارُ فِي مَوْقِعِ الإِضْمَارِ٣٧٨                                              |
| فوائد الإظهار في موقع الإضمار                                                        |
| أولًا: الحكم على مرجعه برا يقتضيه الاسم الظاهر                                       |

| ۳۸۰                                                                                                                                                 | ثانيًا: بيان علة الحكم                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | ثالثًا: عموم الحكم لكل متصل بها يقتضيه الاسم الظاهر                                                                                                           |
|                                                                                                                                                     | رابعًا: وهي التنبيه                                                                                                                                           |
| ۳۸۳                                                                                                                                                 | ضمير الفصل                                                                                                                                                    |
| ۳۸۰                                                                                                                                                 | فوائد ضمير الفصل                                                                                                                                              |
| ۳۸۳                                                                                                                                                 | الأولى: التوكيد                                                                                                                                               |
| ۳۸۳                                                                                                                                                 | الثانية: الحصر                                                                                                                                                |
| ۳۸٦                                                                                                                                                 | ثالثًا: الفصل                                                                                                                                                 |
| ۳۸٦                                                                                                                                                 | هل ضمير الفصل هو ضمير الشأن؟                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                     | لانْتِفَاتُ                                                                                                                                                   |
| ۳۸۷                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| ۳۸۷<br>۳۸۸                                                                                                                                          | لانْتِفَاتُ                                                                                                                                                   |
| TAV         TAA         TA9                                                                                                                         | لانتِفَاتُ ١ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب                                                                                                                  |
| TAV         TAA         TAQ         TQ+         TQ+                                                                                                 | لائتِفَات من الغيبة إلى الخطاب<br>٢ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة<br>٣ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم<br>٤ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة                 |
| TAV         TAA         TAQ         TQ+         TQ+                                                                                                 | لانْتِفَات من الغيبة إلى الخطاب                                                                                                                               |
| TAV         TAA         TAQ         TQQ         TQQ         TQQ                                                                                     | لائتِفَات من الغيبة إلى الخطاب<br>٢ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة<br>٣ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم<br>٤ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة                 |
| TAV         TAA         TAA | لانتفات من الغيبة إلى الخطاب<br>٢ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة<br>٣ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم<br>٤ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة<br>فوائد الالتفات |

## ي الفهرس الإجمــالي يو يحديثا

| المفح                                          | الموضوع   |
|------------------------------------------------|-----------|
| ليم                                            | تقا       |
| ـة مختصرة عن العلَّامة محمد بن صالح العثيمين٧  | نبذ       |
| صفحة الأولى والأخيرة من المتن بقلم فضيلة الشيخ | الع       |
| لدمة                                           |           |
| كريم                                           | القرآن اا |
| ول المقرآن                                     | ۱- نز     |
| ل ما نزل من القرآن                             | ٢- أوا    |
| ول القرآن ابتدائي وسببي                        | ٣- نز     |
| ائد معرفة أسباب النزول                         | فو        |
| موم اللفظ وخصوص السبب                          |           |
| كي والمدني                                     | 11 - 5    |
| وائد معرفة المدني والمكي                       | فو        |
| لحكمة من نزول القرآن مفرقًا                    |           |
| رتيب القرآن                                    |           |
| كتابة القرآن وجمعه                             |           |

| التفسير                                                           | ١٧٥   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <ul> <li>الواجب على المسلم في تفسير القرآن</li> </ul>             | ١٨٧   |
| <ul> <li>المرجع في تفسير القرآن</li> </ul>                        | 19٣   |
| الاختلاف الوارد في التفسير المأثور                                |       |
| • ترجمة القرآن                                                    | 77.   |
| حكم ترجمة القرآن                                                  |       |
| <ul> <li>المشتهرون بالتفسير من الصحابة</li> </ul>                 |       |
| علي بن أبي طالب                                                   | ۲۳۹   |
| عبد الله بن مسعود                                                 | 7 £ £ |
| عبد الله بن عباس                                                  | ۲٤۸   |
| المشتهرون بالتفسير من التابعين                                    | 701   |
| مجاهد                                                             | 701   |
| قتادة                                                             |       |
| القرآن محكم ومتشابه                                               | Y00   |
| <ul> <li>موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه.</li> </ul> | ۲٦٥   |
| ■ أنواع التشابه في القرآن                                         |       |
| <ul> <li>الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه</li> </ul>        |       |
| موهم التعارض في القرآن                                            | 791   |
| القسما                                                            | ٣٠٣   |
| القصص                                                             | ٣٢٣   |

| تكرار القصص                  | •  |
|------------------------------|----|
| برائيليات                    | ¥w |
| موقف العلماء من الإسرائيليات | •  |
| ٣٦٥                          | لض |
| الإظهار في موضع الإضمار      | •  |
| ضمير الفصل                   | 1  |
| الالتفات٧٨٣                  | •  |
| فهرس الآيات                  |    |
| فهرس الأحاديث والآثار        |    |
| فهرس الشواهد الشعرية         |    |
| الفهرس التفصيلي              |    |
| الفهرس الإجمالي              |    |

\* \* \*